# الافتلاف والاتفاق بين بين المتعلوب المتعلوب والأناجيل الأربعة والأناجيل الأربعة

محمدعبدالرحمن عوض



حقوق الطبع محفوظة للناشر

دارالبشيرالطباعة والنشروال**نوريع** المساهرة

ص.ب: ١٦٩ ـ المعادي

الانه تدان الانفاق المستنب ال

# بسمالله الرحم الرحيم

# بِسُ لِللهُ الرَّجُ لِلْ الرَّجِ لِللَّهِ الرَّجِيمِ

# مقارمته

● اتفقت كلمة المسيحيين منذ قرون على أن الأناجيل الأربعة [ متى \_ يوحنا \_ مرقس \_ لوقا ] هى الأناجيل المقبولة عندهم ، وتظاهر علماؤهم على أن ما سوى هذه الأناجيل \_ ومعها بعض الرسائل \_ مرفوض ومزور .. وحرموا على أتباعهم قراءة هذه الكتابات المزورة .. وطردوا من يؤمن بها وينبعها من الرحمة التى تضمنها الكنيسة لأتباعها ..

ولم تقدم الكنيسة لأتباعها أى ضمان لصحة هذه الكتب التى اختارتها سوى أنها اختارتها وارتضاها أهلها .. وفرضت عليهم .. بمقتضى الإيمان ــ أن يقلوا ما قبلته الكنيسة وألا يناقشوا مضامينها وإلا تعرضوا للحرمان (\*)

وقد نجحت الكنيسة فى أن تخلق رأيا عاما يتقبل وجهة نظرها ويعطل عقله فى الأمور الدينية ، وقد بلغت الأمور ذروتها فى القرون الوسطى عندما أعطت الكنيسة لنفسها الحق فى متابعة أفكار الناس ، وخلقت جوا من الرعب والفزع فى أوروبا . وأشاعت روح الشك والعداوة بين أفراد الأسرة الواحدة إذ جعلت من الابن جاسوسا على أبيه ، ومن الزوجة عينا على زوجها والأخت على أخيها والأخ على إخوته .. ولقد ارتكبت حماقات كثيرة بهذا السبب حتى

<sup>(%)</sup> لم تقبل الكنيسة مناقشة أى من افكار الكتاب المقدس الا في حدود ما التزمت به من ادعاء ألابن لله وتعدد الآلهة والخطيئة ... فاذا أدى البحث العلمى الى غير ذلك فأن البحث ضلال وتجديف [ راجع المسيحية نشأتها وتطورها ترجمة د. عبد الحليم محمود ] .

جاءت أصوات تنادى بالإصلاح ، وقد كبرت .. وعلت هذه الأصوات حتى أفرخت مذهبا دينيا جديداً فى أوروبا .. يختلف فى كشير من الأمور عن المذاهب المعروفة \_ من أرثوذكس وكاثوليك \_ وصار لهذا المذهب الجديد اسم مستقل (هو البروتستنت) وأتباع كشيرون .. وأصبح لهم \_ ولقساوستهم \_ الحق فى أن يصدروا الأحكام ، ويهبوا الرحمة والغفران لأتباعهم ، وهم الذين سبق أن طردتهم الكنائس وحرمتهم من الغفران .. ومنعت عليهم دخول الملكوت .

ولقد سقنا هذا الحديث لنوضح ان مسألة الإيمان والحرمان في عرف الكنيسة مسألة نسبية .. فأتباع الكنيسة الغربية يؤمنون بإله تختلف طبيعته عن الإله الذي تدين له الكنيسة الشرقية .. فالأولى تؤمن بالمسيح إلها ذا طبيعتين .. لاهوتية وناسوتية .. أي أنه بشر وإله في وقت واحد ــ أما الكنيسة الشرقية فهي تؤمن بالمسيح إلها ذا طبيعة واحدة لاهوتية فقط ..

- الكاثوليك ...
- الأرثوذكس ..
- البروتستنت ..
- الإله ذو الطبيعة الواحدة ..
  - الإله ذو الطبيعتين ..

هل كل ذلك مسيحية واحدة ؟ أم أكثر من مسيحية وأيها نصدق ؟

بل لقد خرج تولوستوى على العالم بإنجيل جديد مزج فيه بين الأناجيل الأربعة (١) .. وخرج على الناس بديانة جديدة ..

( أما الشيء الخطير الذي اتاه تولستوى فانقلبت من اجله روسيا ظهراً لبطن تخطئة الكنيسة المسيحية في اكثر أمورها اذ انكر عليها عقائدها بدعوى أنها من أوضاع البشر وتخالف أحكام الانجيل مخالفة صريحة فأثرت اقواله

<sup>(</sup>۱) انظر : انجيل تولستوى وديانته عربه عن الروسية : سليم قبعين ـ طبع المطبعــة المحرية سنة ١٩٠٤

في عقول متنورى روسيا وحلقت بها الصحف في سماء العالم الأوروبي حتى اجتمع لذلك المجمع المقدس في عاصمة الروس برئاسية السييد أنطوني ٠٠ رئيس المجمع المقدس ومطران بطرسبرج ٠٠٠ » (٢) ٠٠

ويتحدث تولستوى بصراحة ووضوح: «أن تعاليم الكنيسة لا تنحصر في الإنجيل فقط بل وفي موضوعات رجالها التي لا تحصى وما تحتفظ به من التقاليد .. والأنكى من كل ما تقدم أن الكنيسة تحرم على أتباعها مطالعة الإنجيل والبحث في قوانينها وهو تماد في المغالطة لا يغتفر لجميع الكنائس الآخذة بالتقاليد والتعاليم المتخالفة .. إن الله سبحانه وتعالى قد كشف عن الحقيقة للناس وأوجد لهم نظامات وقواعد يسيرون بموجبها ثم إنني أحد المبصرين بالكتاب الذي أعطى للخلق ليفهموه من أنفسهم دون أن يسألوا تفسير معنى من معانيه » ..

فإذا كان ما فى الكتاب هو كلام الله تعالى فإنه سبحانه يعرف مقدار قصور عقلى وقلة إدراكى فكان يلزم أن يكون كلامه سهل المأخذ حتى لا يستعصى على إدراك أوامره وتعاليمه فأذهب فى تأويلها كل مذهب وقد أقع من ذلك فى ضلال مبين .. النج ما قال (٣) ..

وإذا تقدمنا مع تولستوى قليلا نجده يتحدث عن اختيار الكتب التى فضلتها الكنيسة على غيرها دون سبب واضح وحكمت عليها بالخطأ دون أن توضح للناس ما استندت عليه .. فيقول (١٤) .

( وقد حصر بعضهم عدد ما كتب منها فبلغ ما ينيف على المائة بين انجيل ورسالة ولم تعتبرها الكنيسة كلها كتبا منزلة بل اختارت منها سبعة وعشرين كتابا واطلقت عليها اسم الكتب القانونية ولا ندرى السر في اختيارها لهدا العدد من الكتب وتفضيلها اياه على غيره واعتباره مقدسا منزلا دون سهواه مع أن الأشخاص الذين كتبوها هم في نظرها رجال قديسون أتقياء خدموا المسيحية في بدء ظهورها خدمات جليلة بتبشيرهم )) . .

وياليت الكنيسة عند اختيارها لتلك الكتب أوضحت للناس سبب هسذا

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق كلمة المعرب ص ٤ ، ٥

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق مقدمة المؤلف ص ١٥ ، ١٦

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص ١٨٠

التفضيل فبينت اذ ذاك ما وجدته من الخطأ في الكتب التي لم تعتبرها موحى بها بل اعتبرتها كتبا تاريخية وضعت لسرد تاريخ الكنيسة ..

ان الكنيسة عملت عملا باتقان واحكام ولسكنها أخطأت خطأ لا يغتفر في اختيارها بعض الكتب ورفضها الأخرى واجتهدت عند ذلك التقسيم بأن تؤيد أن ما اختارته من الكتب هو الصحيح المنزل الموحى به من الروح القدس ، وكل حكمة واردة فيها هي من السماء . .

ويكفى هذا مما ذكره الفليسوف الروسى لنتبين بعض الحقائق .. وآن لنا أن نقول إن هذه الحقائق هى التى دفعتنا إلى أن نعقد الموازنة بين كتاب تعتبره الكنيسة مزورا وهو « إنجيل برنابا » .. وتلك التى تعتبرها الكنيسة شهادة صحيحة لنرى أوجه الخلاف والاتفاق فلعل فى ذلك بعض الفائدة للحقيقة حتى تتفتح عيون المبصرين عليها ..

وقد نجد بعض نقاط الاتفاق بين إنجيل برنابا وغيره وهذا مهم إذ إن فى هذا تأكيداً لصحة إنجيل برنابا فيما اتفق فيه مع بقية الأناجيل التى تعتمدها الكنيسة ، وبالتالى فمن الصعب أن ترفض صحة نفس الإنجيل فى بقيسة النقاط .. وهذا من وجهة النظر المسيحية ففى كتاب اتفاق البشائر وعرضها عرضا موضوعيا يقول المؤلفون « ولا ريب عندنا أن القارىء فى النهاية يزداد إجلالا لقدر كتاباتهم وثقة بصدقها بسبب هذه الفروق عينها أكثر مما لو اتفقت رواياتهم اتفاقا حرفيا فى كل شىء .. ويجب ألا ننسى أن كل مسعى لتعظيم أهمية هذه الفروق لم يؤد حتى الآن إلا إلى ازدياد الإعجاب باتفاق البشائر كوثائق تاريخية فإن أقوى حجة لصدق شهادة البشيرين فى الأمور المجوهرية هى استقلال كل من الأناجيل عن غيره مع مطابقته لها فى الجوهريات المجوهرية من ترتيب متونها بإزاء بعضها البعض .

فمن الصعب أن تتصور حجة لصحة الوثائق التي تبنى عليها الكنيسة المسيحية إيمانها بشخص مؤسسها وأعماله أشد إقناعا من هذه الفروق عينها في شهادات الذبن شهدوا له » (٥) ..

<sup>(</sup>ه) انظر اتفاق البشائر أصدرته جمية نشر المعارف المسيحية فسرع مصر وفلسسطين والمعلمة الأمريكانية في بيروت سنة ١٩٣١ ص ؟ م .

فإذا أضفنا لذلك أن برنابا كان من الحواريين الأوائل وهذا ما ثم يظفر به أحد من كتاب الأناجيل الأربعة غالباً (٦) كما أن برنابا هـو الذي قـدم بولس .. وتوسط ليقبله التلاميذ .. فإن كل ذلك يدفعنا إلى القول بأن اتفاق إنجيل برنابا في بعض النقاط مع الأناجيل الأخرى يؤكد صحة هذا الإنجيل ويجعله في مركز أقوى منها نظرا لمكانة كاتبه في العصر المسيحي الأول (٧).

إن اتفاق إنجيل برنابا وباقى الأناجيل حول الحقائق الجوهرية والقضايا الهامة يجعل هذا الإنجيل فى مكانه الصحيح خصوصا إذا عرفنا أن نقاط الخلاف بعد ذلك لا تعنى شيئاً إلا فى أوهام واضعيها وأتباعهم ..

إننا لا نقصد بالبحث أن ندافع عن كتاب أو ندحض غيره وإنما نريد أن نقر الحقائق ونساعد على أن يبصر المبصرون حتى يتعرف كل ذى عقل على الصحيح من الأفكار .

ومما يجدر بنا التنويه عنه أننا كمسلمين تؤمن بما أنزله الله على الأنبياء جميعاً من لدن آدم فنحن تؤمن بصحف إبراهيم وموسى .. وتؤمن بالزبور ونؤمن بالتوراة والإنجيل .. وغيرها .. تؤمن أن الله أنزل هذه الكتب على رسله وأنبيائه ، ولكننا فى الوقت نفسه نؤمن بأنها جميعا فى القرآن الكريم وليست فى سواه ولا يضيرنا فى هذا مزاعم الزاعمين ذلك أن أتباع هذه الكتب تصرفوا فيها وأخفوا منها أجزاء إلى غير ذلك .. ولذا فإن القارىء لبحثنا عليه أن يتدبر الأمر فلسنا ندعو لديانة تقوم على إنجيل برنابا أو غيره بل إننا نوازن بين الأفكار ليتبين لنا ولغيرنا . إن الحق واحد لا يتعدد ألا وهو الإسلام لله تعالى على منهج خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم .

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل المؤلف المادية المؤلف

 <sup>(</sup>٦) تحوم الشكوك كثيرا \_ من باحثين مسيحيين وغيرهم \_ حول حقيقة مؤلفى الاناجيل .
 (٧) أانظر حقيقة برنابا ص ٢٨ من ١٤٠٠ الكتاب .

# بسب المترازمين إرجسيم

# الباسيب الأول

## شخصية برنابا وبولس

#### تمهـيد:

دراسة الشخصية هامة لفهم الدعوة .. فالرسالات لا تنفك عن شخصيات الدعاة الذين يقدمونها للناس .. وخصوصا في عهدها الأول ..

ولهذا فإن الله تعالى اختار الأطهار للرسالات كى يكونوا واسطة نقيسة يبلغون للناس وحيه ، لا يكذبون ، ولا يبدلون ، ولا يغيرون .. وهم دائماً محل ثقة من الناس قبل الرسالة وبعدها ..

ولهذا قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم :

(( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين )) (١) ٠٠

فكيف يكذب الرسول .. أى رسول من رسل الله تعالى .. والحال هذه ؟ أما إنهم محل ثقة من الناس قبل الرسالة وبعدها .. فهذا ما نلمسه فى حياة رسل الله صلى الله عليهم وسلم .. ولكن مخالفة بعض الناس لهم - كثر

هؤلاء المخالفون أم قلوا \_ ليس إلا اعتراضا على دعوة لم يعهدوها .. وليس إلا حرصاً على الموروث من عقائدهم ..

قال تعالى:

#### (( فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون )) ٠٠

فإنهم لا يوجهون اعتراضهم إلى شخص النبى صلى الله عليه وسلم .. ولكن الجحود \_ عندهم \_ يرتبط بجمود قلوبهم وإنكارهم لآيات الله .. فليست القضية صراعا أو عداوة شخصية بين النبى وأعدائه ..

وانطلاقا من أهمية دراسة الشخصية نجد أن العقاد رحسه الله كان حريصا على دراسة الشخصيات الإسلامية وغيرها .. لأن حياة الشخص أقرب إلى تصوير المبادىء وتجسيدها فى واقع حى ملموس ..

وقد أصدر العبقريات وفيها تحليل واف لجوانب الشخصيات التى تناولها .. كما أصدر كتاب «حياة المسيح » وفيه تصوير لنقاء الرسالة المسيحية .. وعظمة داعيتها المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلام .

بل لقد وجدنا كاتبا مسيحيا يتناول شخصية النبى محمد صلى الله عليه وسلم وأقصد به الأستاذ نظمى لوقا فى كتابه .. محمد الرسالة والرسول .. وهذا يبين لنا أهمية دراسة الشخصيات التى تحمل المبادىء فى الأيام الحاسمة .. ولعل من أهم الشخصيات التى تواجه قارىء الإنجيل ودارسه شخصية بولس أو « شاؤل » قبل تحمل عبء التبليغ وادعاء الوحى ..

ولقد ترددت كثيراً وأنا أفكر فى تناول شخصية بولس بالدراسة والتحليل وكان من أسباب ترددى :

١ ــ أنه ما من دراسة للمسيحية ــ تأييداً أو معارضة ــ إلا وتناولت هذه الشخصية .. ولعل فى هذه الدراسات الغناء لمن أراد أن يتعرف على شخصية بولس .

۲ ــ لعلم مقارنة الأديان باع واسع فى تحليل مبادىء بولس وتكييفهـــا
 حسب ما يراه الدارس ويقتنع به علميا ..

٣ ـ إن المعلومات عن بولس فى الأناجيل الأربعة تكاد تكون معدومة ولا تغنى شيئاً .. لأن الأناجيل تتناول فترة حياة المسيح عليه السلام .. وهذه الفترة كان بولس فيها عدوا لدودا للمسيحية فجاءت الإشارات لهذه العداوة كما أن بولس لم يشهد شيئاً من حياة المسيح ولم يقابله . ولكنى ـ رغم ذلك ـ أقدمت على دراسة هذه الشخصية النادرة من خلال الرسائل التي يعد هو محورها الأول وبطلها بلا منازع .. محاولا ـ جهد الطاقة ـ أن تكون الدراسة موضوعية لا تدفعها عواصف العواطف إلى متاهات الفكر ..

إنه من السهل أن يمسك المرء بقلمه ويكيل المديح والثناء بلا حساب ولا حدود ..

ومن السهل كذلك .. أن يكيل الهجاء والتجريح بلا حساب ولا حدود ولكن ماذا فى النهاية ؟ إن هذه الكلمات غير المحسوبة مهما كثرت وتلاطمت مستذهب أدراج الرياح وستكون دائما نموذجا لسوء التقدير والتصوير ..

إنه لا يثبت فى معيار العقل وانفكر إلا ما هو معقول ومقبول .. ولا يؤثر فى ضمير العقلاء إلا موضوعية البحث وحسن التقدير .. إننا لن نعمد إلى تجريح أو نقد فليس هذا هدفنا من هذه الدراسة إلا ما استوجبه النظر العقلى والتفكير المنطقى ..

ولهذا فإن القارىء قد يجد فى التعليق مالا يوافقنا عليه أو مالا يسره أن يقرأه .. فعليه أن يقرأ وأن يتفهم وجهة تظرنا ، وصدورنا مفتوحة بعد كل ذلك للنقد والتوجيه شرط أن يكون ذلك على أسس علمية ومنطقية ..

إن شخصية ( بولس ) من الأهمية بمكان فى التفكير المسيحى ومن منطلق هذه الأهمية كانت دراستنا . إذ إنها شخصية عالمية .. يعيش الملابين على ما غرسته من أفكار .. ومن هنا كان اهتمامنا بهذه الدراسة ..

ومنهجنا فى هذه الدراسة يعتمد على النصوص فى المقام الأول . إذ إننى من قراءتى للرسائل وجدت أنها لا تخلو من الإفصاح عن جوانب مهمة مسن شخصية بولس وتطلعاته الفكرية والدينية ، ولهذا فإن رائدنا النصوص والتعليق عليها حسبما يقتضيه السياق .. وقد نستعين فى التعليق بآراء بعض المفكرين إن كانت واضحة الدلالة ..

إنها دراسة متواضعة أقدمها لطلاب الحقيقة الذين يحبون أن تتفتح عيونهم على نورها ، ويرون أن نفوسمهم لا تنتعش إلا بهما .. أما الذين يكرهون الحقيقة ويعادون نورها .. فهؤلاء لا نهتم بهم .

كما تعرضت لشخصية برنابا (أو ابن الوعظ) وذلك لإلقاء الضوء على حقيقة هذه الشخصية وما تعرضت له من تعتيم وتجاهل. بل لقد حاولت بعض الأقلام أن تعرض لفكر برنابا على أنه تابع لما يدعو إليه بولس من أنكار فأين الحقيقة ؟ هذا ما حاولت استجلاءه من النصوص.

والباب مفتوح لتبادل الرأى والإقناع ..

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

.

# الغصلالأول

# شاؤل [ بولس ] في سفر (( أعمال الرسل ))

أول إشارة لاسم (شاؤل) فى سفر أعمال الرسل جاءت فى الإصحاح السابع .. ذلك أنه لما تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين .. وانتخب سبعة رجال منهم « استفانوس » الذى كان مملوء أبالروح القدس كما قالت عنه الرسالة ..

## «رجلا مملوءاً من الايمان والروح القدس » [ اصحاح ٦] ·

وتكلم استفانوس أمام رؤساء الكهنة طويلا .. إلى أن قال « يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان أتتم دائما تقاومون الروح القدس ، كما كان آباؤكم كذلك أنتم . أى الأنبياء لم يضطهده آباؤكم ، وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبئوا بمجىء البار الذى أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه . الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه ..

فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم ، وصروا بأسانهم عليه .. وينتهى المشهد بأن أخرجوه خارج المدينة ورجموه .. « والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلى شاب يقال له شاؤل .. وكان شاؤل راضيا بقتله » والنص المذكور يشير إلى ما يأتى :

● الجموع الثائرة التي لا تعسرف التفاهم ، ولا تدرك من الحقيقة الا ما تعتقده وتفعل أى شيء من أجل أن تحافظ على عقيدتها مهما كانت العقيدة هزيلة .. لأن العقيدة عندها تكون وسيلة للمحافظة على كيانها .. وهذه نقطة هامة أدركها شاؤل .

- إن هذه الجماهير توسمت فى شاؤل شيئاً ما جعلها تخلع ثيابها عند رجليه .. فلعلها أدركت حرصه على إيذاء المؤمنين بالمسيح عليه السلام ..
- إن شاؤل كان راضيا بقتل استفانوس .. وهذا ما جعل الشهود
   يأتمنونه على ثيابهم وحاجاتهم .
- لعل مصرع استفانوس .. ومنظر الجماهير الغفيرة التي تهجم عليه وترجمه كان له أثر كبير في نفس شاؤل لا من حيث رأفته بالقتيل واشفاقه من الصورة التي قتل بها .. بل من حيث أهمية الجماهير وضرورة الاستعانة بها واستمالتها .

وفى أول الإصحاح التاسع من أعمال الرسل نجد الحديث عن التطور فى حياة شاؤل « أما شاؤل فكان نم يزل ينفث تهدداً وقتلا على تلاميذ الرب فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجساعات حتى إذا وجد أناساً من الطريق – رجالا أو نساء – يسوقهم موثقين إلى أورشليم . وفى ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حسوله نور من السسماء فسقط على الأرض ، وسمع صوتا قائلا له : شاؤل شاؤل لماذا تضطهدنى ؟ فقال من أنت يا سيد .. فقال الرب أنا يسوع الذى أنت تضطهده . صعب فقال من أنت يا سيد .. فقال الرب أنا يسوع الذى أن تضطهده . صعب أفعل ؟ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال ماذا ينبغى أن تفعل ؟ وأما الرجال المسافرون معه فوقهوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداً . فاقتادوه بيده فنهض شاؤل عن الأرض وكان مفتوح العينين لا يبصر أحداً .. فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق وكان ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب ..

هذا هو المشهد الأول من مشاهد الانقلاب في حياة شاؤل ونحن نقدم ملاحظاتنا على النص وتتمثل في :

إن شاؤل كان يتمتع بدهاء وحيلة .. فهو قد ذهب إلى رئيس الكهنة يطلب منه أن يزوده بالرسائل كي يسوق إليه كل من تقع عليه يده من المسيحيين .. وفي هذا نجد شاؤل خادما مخلصا لدينه حانقا على الآخرين ..

لازال قلبه ينفث حقداً واضطهاداً .. بل إن الاضطهاد قد أخذ شكلا جماعيا في نفسه فهو لا يكتفى بقتل المسيحيين الذين تصل إليهم يده .. بل استعان بسلطان رئيس الكهنة ليمد حقده إلى خارج حدود أورشليم .

لازال شاؤل ملوث اليدين ملوث القلب من دماء الذين قتلهم أو
 أعان على قتلهم ..

▼ تحدث مفاجأة ( بغتة ) قرب دمشق إذ أبرق حوله نور من السماء
 وهذه المفاجأة تحمل الكثير من التساؤلات :

إذ كيف ينتقل شخص من العداوة المحضة إلى الاصطفاء ومراتب القديسين ؟ لو أنه انتقل من مرحلة الكفر الى الإيمان لأصبح الأمر هينا .. ولكنه يتحول بهذه البغتة إلى رسول فى عرف المسيحية بل ولا يدانيه أحد من تلاميذ المسيح فى هذه المرتبة إذ سيتفوق عليهم كما سنرى .

ألا يسكن أن تكون هذه حيلة وجدها شاؤل أجدى مما حمله من رسائل رئيس الكهنة ؟

لقد حدثت البغتة قرب دمشق .. أى بعد أن قطع من الشوط أكشره ولابد أن شاؤل [ الذى رضى بقتل استفانوس وغيره ] فكر كثيراً فى كيفية الوصول إلى هدفه ؟ لعله فكر فى أن تدمير الأشخاص وقتلهم قد يكسبهم روح البطولة ويحولهم إلى أساطير .. فكيف نقضى على المبدأ ؟ كيف يسكن القضاء على الأفكار حتى يتحول الرجال إلى أشباح ؟ .

ربما توصل شاؤل إلى هذه الحيلة وعرف كيف يدخل بها على التلاميذ ... ولا تتعجل الأمور ..

• في هذا الموقف يتكلم صوت يسوع .. ربما موبخا .. أو محذراً ..

وقال له « صعب عليك أن ترفس مناخس » ولهذه الجملة دلالة كبرى .. فإنها تعبر عما فى نفس شاؤل .. إنه رأى نفسه أضعف من مواجهة أتبــــاع

المسيح .. فربما كلم نفسه بهذه العبارة معلنا عجزه عن هذه المواجهة مما دفعه إلى تغيير مسلكه .. فهذه الجملة مع التحقيق هي من قول بولس لنفسه بصوت عال ثم أوهم ناقلها أنه مخاطب بها من النور الذي رآه .

ويويد هذا الاستنتاج أن الرجال المسافرين وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا يبصرون أحداً .. فلماذا لا يكون هو صوت شاؤل بعد أن أوهم المسافرين معه بأنه تعرض لمفاجأة حيث وقع على الأرض وخرج الصوت بهذه العبارات منه فُتوهموا أن الصوت قادم من مصدر آخر (۱) . وكثيراً ما يحدث مثل ذلك إذ يظن الفرد أن الصوت قادم من بعيد في حين أن المتحدث يكون بجواره .. وهذا أمر واضح في الحياة العادية فما بالك إذا كان في الأمسر خدعة محبوكة .. ومفاجأة جعلت المسافرين يقفون مبهسوتين لا يدرون ماذا فعلون .

ولكن لم كانت مثل هذه الحياة ؟ ولم قام شاؤل مفتوح العينين وهو
 لا يبصر ؟ كما زعم .. إنه أراد بذلك أن يصل إلى أمرين :

#### الأول:

آن يقنع من حوله \_ ليشيع الأمر عنه \_ آنه تعرض لأمر خارج عن العادة أمر معجز .. وفى هذا ما يضمن له أن يحقق أهدافه فى سهولة ويسر .. إذ إنه لا يتحدث من نفسه بل يتحدث بعد أن امتلأ بالروح القدس .. والامتلاء بالروح القدس سهل ميسور خصوصا بعد هذه المفاجأة وأمثالها ..

#### الثساني:

أما الأمر الثانى الذى أراده شاؤل لنفسه أن يلحق بالتلاميذ الذين رأوا المسيح وعايشوه وآخذوا عنه ، وهو لا يدانيهم فى هذا الفضل .. فلم لا يجعل لنفسه هذا الشرف الذى فاته ؟

وتتم الحبكة للقصة بالعسى .. إذ يقوده الرجال ويدخلونه إلى دمشق فلا يأكل ولا يشرب ثلاثة أيام ..

<sup>(</sup>۱) ولمل الأمر كله لا يعدو استطورة تناقلتها الرواة وصدقها الناس دون أن يكون لهسسسا ظل في المقبقة كما سبظهر في الفقرة التالية ..

والآن علينا أن ننظر ماذا حدث بعد ذلك لشاؤل :

ويبين الإصحاح نفسه ما حدث فى دمشق إذ لابد أن يكون فى انتظار ساؤل معجزة أخرى يسترد بها بصره .. ويتم له بها التربع على عرش التفكير المسيحى بأجمعه .. وتتمثل المعجزة فى رؤيا لتلميذ اسمه « حنانيا » كان بدمشق .. إذ رأى حنانيا فى الرؤيا أن الرب يناديه ويأمره أن يذهب إلى شاؤل « واطلب فى بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاؤل . لأنه هو ذا يصلى » .. وقد رأى شاؤل فى رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكى يبصر » .. وعندما تخوف حنانيا من هذا المدعو شاؤل قال له الرب : « اذهب لأن هذا لى إناء مختار ليحمل اسمى أمام أمم وملوك بنى إسرائيل ، لأنى ساريه كم ينبغى أن يتألم من أجل اسمى » .

وهنا تظهر تتمة التدبير ..

● فهناك سلاح الرؤيا الذي يمكن أن يفعل الكثير .. فالتلميذ يــرى
 رؤيا كي يذهب إلى شاؤل .. وشاؤل يرى رؤيا ينتظر بها التاسيذ حنانيا .

• وفي هذه الرؤيا تنغير معالم شخصية شاؤل شيئا فشيئا :

١ \_ فهو قائم يصلى ( بعد أن كان عدوا للأتباع ) .

٢ ـــ إن شاؤل جالس فى انتظار حنانيا وكأنه ينتظر التعميد أو لحظـــة
 البدء فى مرحلته التى يحمل أعباءها .

سي وفي النهاية يتحول شاؤل إلى الوعاء ( الإناء المختار ) ليحمل اسمى أمام أمم .

٤ ـ تعطى العبارة صفة القداسة لشاؤل إذ إنه ( ينبغى أن يتألم من أجل اسمى ) وعلى هذا فإن شاؤل يسير فى نفس طريق التلاميذ .. مما يجعل كلامه أقرب الى المقبولية فى الأوساط المسيحية ..

ويستمر الإصحاح في سرد القصة بأن حنانيا وضع يده على شاؤل فائلا: « أيها الأخ شاؤل قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق

الذى جئت فيه لكى تبصر وتمتلىء من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر فى الحال وقام واعتمد. وتناول طعاما فتقوى . وكان شاؤل مع التلاميذ الذين فى دمشق أياما . وللوقت جعل يكرز فى المجامع بالمسيح .. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذى أهلك فى أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم ، وأما شاؤل فكان يزداد قوة ، ويحير اليهود الساكنين فى دمشق محققا أن هذا هو المسيح » .

وتكتمل خيوط القصة فى هذا الجزء من الرواية .. فيذهب حنانيا .. ويكتمل تعميد شاؤل على يد احد التلاميذ إلا أننا نلاحظ فى العبارة ما يأتى :

■ تأكيد حنانيا على ما رآه شاؤل فى الطريق إلى دمشق رغم أنه ليس هناك ما يدل على معرفته بسا حدث إذ إن الرؤيا التى رآها حنانيا اقتصرت على الأمر بالذهاب لشاؤل .. وأظن لو أن حنانيا جاءه شىء بخصوص ما حدث لكانت الرؤيا أشارت إلى ذلك خصوصا وأن الرؤيا ذكرت ما هو أقل شأنا من ذلك ..

■ يسقط من عينى شاؤل شيء كأنه قشور .. ولو كان الأمر انبهارا من النور فى طريق دمشق لما كان هناك ما يدعو لوجود قشور . . ثم ما قيمة ذكر هذه القشور إلا لإيهام العامة بأن شيئا ما قد حدث ويجدون آثاره المادية .. لقد سمعنا عما أصاب يعقوب عليه السلام إذ فقد بصره بعد غياب ابنه يوسف عليه السلام . . ثم ارتد له بصره بعد عودته .. بل إن المسيح عليه السلام قد شفى على يديه كثيرون من العسى .. وما وجدنا أثرا لشيء يتساقط فما بال شاؤل يطرأ عليه طارىء يفقده بصره .. وعند عودة بصره تتساقط قشور الايمكن أن تكون هذه حيلة للإقناع أكثر منها حقيقة واقعة الا.

● ينطلق لسان شاؤل بالقول .. فى المسيح .. ولم يمر وقت يسسح بأن يكو "ن فكرة عن المسيح غير تلك التى كان يعتنقها .. إلا أن الامتلاء بالروح القدس عندهم يجعل كل شىء ممكنا ..

وفى هذه التنمة نلاحظ أن شاؤل قد بدأ يأخذ وضع الجانب الآخر .. جانب المسيحية المضطهدة .. ويأخذ إطار البطولة .. حيث يتحول التلامية إلى جنود وخدم له وهنا تتباور بعض جوانب الأسطورة فى شخص شاؤل

« ولما جاء شاؤل إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان انجسيع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ (\*) فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع.

فكان معهم يدخل ويخرج .. وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه . فلما علم الإخوة أحدروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس » .

والنص يعطى استمرارا للتصور السابق ..

- فيظهر شاؤل فى مجمع التلاميذ أول الأمر فيتحاشونه ، ويتباعدون عنه إلا أن برنابا يتوسط له عندهم ويقنعهم بقبوله ويشهد له . ولا ندرى كيف عجز التلاميذ عن معرفة التحول الطارىء .. ؟
- وهكذا نرى أن أحد الحواريين يكون فى خدمة الأسطورة الشاؤلية ويتحول الآخرون إلى السلبية والخوف .
  - لأول مرة نسمع وصف شاؤل بأنه تلسيذ ...
- « فكان معهم يدخل ويخرج » بيان لمدى الامتزاج بالتلاميذ وفى هذا
   تهيئة للنفوس كى تتقبل منه كل ما يقول ..
- « كان يخاطب ويباحث اليونانيين » هنا كشف لجانب جــديد من

<sup>(</sup> الله عبد التلاميا عن معرفة ما حدث من تحول في حياة بولس ، ولم يسمعهم الروح القدس بالمعرفة فهل خلا هؤلاء التلاميا من الروح أ

جوانب شخصية شاؤل .. تلك الشخصية الجدلية المتأثرة بالفلسفة اليونانية .. وهذه الفلسفة هي التي انعكست في فكر شاؤل بعد ذلك .

● مرة أخرى يحرص الإخوة [ ولعلهم التلاميذ الذين وضعوا دائماً فى خد مته ] على حياته فأحدروا شاؤل إلى قيصرية .. ثم أرسلوه إلى طرسوس .. وهى عملية تهريب [ أو إنها إنقاذ ] لا تختلف عما حدث فى دمشق حين أنزلوه من السور فى سل .. ولعل هذا كله من أجل إكساب شاؤل الشخصية ذات الطابع البطولى الأسطورى ..

● وقفة أخيرة مع هذا النص الذي به ينتهى الحديث عن شاؤل في هذا الإصحاح .. حيث كان نهاية المطاف بشاؤل في طرسوس .. وهو كما قرأنا رجل طرسوس .. فهو الآن في مسقط رأسه .. ولا فائدة هنا من ذكر ذهابه إلى طرسوس إلا أن يكون في الأمر شيء .. ولا فائدة للدعوة من ذلك إلا أن يكون شاؤل قد ذهب لإعداد العدة للانطلاق تحقيقاً لما أراد تحقيقه من رحلة دمشق .

وهنا ينتهى الحديث عن شاؤل فى هذا الإصحاح .. لتم ثلاثة إصحاحات لا يرد فيها ذكر شاؤل .. ونتوقف عند الإصحاح الثالث عشر حيث يعاود الحديث عن شاؤل .. فى صورة أخرى وقبل أن نستعرض عبارات من هذا الإصحاح نشير إلى بعض الملاحظات :

• إن شاؤل ظل بهذا الاسم فى قيصيرية وطرسوس ولا ندرى متى رجع إلى أورشليم .. كما أننا لا نعلم المدة التى قضاها فى طرسوس .. كسا لا نستطيع أن نجزم بما كان يفعله هناك ..

● عندما عاد شاؤل بدأ فى الموعظة ، ونلاحظ أنه أفرز لهذا العمل هو وبرنابا دون غيرهما ، ولا ندرى السر فى ذلك .. ولعل اختيار برنابا كان مكافأة له على موقفه من شاؤل إذ إنه قدمه للتلاميذ .. وعرفهم أن شاؤل أصبح تلميذا ..وهذا عمل جليل من برنابا إذ شهد لشاؤل ورفع مكانته فلا أقل من أن يختار فى هذا الإصحاح داعية .. يؤيد شاؤل أمام الجميع ، وسندا له أمام الجماهير ..

• تغير اسم شاؤل وأصبح « بولس » .. ولا تعطينا الرسالة تفسيراً معقولا لهذا .. اللهم إلا إذا كان الهدف تخليص شاؤل نهائيا من كل ما يربطه بأيام القتل الجسدى .. فهو إذا كان قد وجد نوراً فى الطريق .. وكلمسه الرب .. والجمع لا يرون .. وكانوا مسافرين معه وإذا كان حنائيا قد وضع يده عليه فعاد إليه بصره .. فما الداعى لأن يبقى اسم شاؤل خصوصا وأن المسيح قد غير أسماء بعض الأتباع مثل سمعان الذى أصبح بطرس .. فلماذا لا يكتسى شاؤل بهذه الثياب ؟

وتغير اسم شاؤل إلى بولس دون مقدمات والآن علينا أن نتابع نصوص الاصحاح الثالث عشر .

ر وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القسدس أفرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما اليه ، فصاموا حينئذ وصلوا ووضسعوا عليهما الآيادى ثم اطلقوهما ١٠٠

وهذه العبارات تبين أن الروح القدس طلب أن يفرز برنابا وشاؤل للعسل .. وهنا نلحظ تقدم برنابا .. وهذا طبيعى نظراً للسبق فى كافة الميادين فبرنابا التقى مع المسيح (٢) شاؤل لم ينل هذا الشرف اللهم إلا ما حدث فى رحلة دمشق إذ سمع صوتاً ولم ير أحد شيئاً .. وقيل إن صوت الرب كلمه !! إلا أذ أحداً لم يسمع شيئاً .. ولم ير شيئاً .. فليس هناك قرينة شاهدة على صحة ذلك ..

وإذا كنا قد رأينا شاؤل وبرنابا قد أفرزا للخدمة فإننا لا نسمع إلا صوت شاؤل الذى دعى بولس .. ولم نسمع لبرنابا قولا أو حجة .. وكأنه قد استمر فى دور المساند لبولس .. ذلك الدور الذى قام به برنابا خير قيام ..

( ولما صار النهار ١٠ أرسل الولاة الجلادين قائلين اطلق ذينك الرجلين ١ فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام ١٠٠ فقال لهم بولس ضربونا جهسرا غير مقضى علينا ، ونحن رجلان رومانيان ، والقونا في السجن أفالآن يطردوننا سرا ؟ كلا ١٠٠ بل ليأتوا هم أنفسهم ، ويخرجونا فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان )) ١٠ [ اع ١٦ : ٣٥ - ١٠] .

<sup>(</sup>٢) وذلك على ما رجحناه من أن برنابا من الحواريين الذبن اختارهم المسيح عليه السلام . . راجع ما كتبناه تحت عنوان « حقيقة برنابا والحواريين » .

- وهنا نجد بولس ينتقم لنفسه إذ يدعى أنه وزميه « سيلا »
   رومانيان .. وذلك كى يونسح أنه « غير مقضى عليه » .
- و يأبى بولس إلا آن يحضر الولاة بأنفسهم .. ولا يذكر شيئاً عن العفو أو التسامح .. واكنها الكرامة الشخصية أهم لديه من كل شيء فهى التي بررت له الادعاء بالرومانية ، وهي التي دفعته لأن يقف هذا الموقف من الولاة ..
- من العجب أن هذا الادعاء قد سبقه الحديث عن معجـــزة ظهرت بتشقق جدران السجن .. و تزعزعت أساسات السجن .. و مثل هذه المعجــزة \_\_ لو صحت \_ لا تستدعى منه الكذب معها وادعاء أنه رومانى .
- ليست هذه هي المرة الوحيدة التي يزعم فيها بولس أنه روماني .. [ أع ٢٠ : ٢٥ ــ ٢٩ ] « فجاء الأمير وقال له قل لي : أنت روماني ؟ فقال نعم .. فأجاب الأمير أما أنا فبسبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية فقال بولس أما أنا فقد ولدت فيها . فللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه واختشى الأمير لما علم أنه روماني ولأنه قيده » .

وهكذا يزعم بولس أنه ولد من رعايا الرومان ولذا فقد تفوق على الأمير الذي اشترى هذه الرعوية بمبلغ كبير ..

#### \* \* \*

#### حقيقة حنانيا وموقفه من بولس:

نطالع تلك الرسالة [ أعمال الرسل ] من أولها إلى آخرها .. فنجد اسم حنانيا يتردد في موضعين اثنين .. متعلقين ببولس .

الموقف الأول هو .. مشهد الرؤيا فى الطريق إلى دمشق .. وفى هذا
 المشهد نجد حنانيا .. هو المنقذ الذى رد البصر إلى بولس .

الموقف الثانى ونجده فى [أع ٢٤:١-٨] ونستعرض معا هذه النمي تقول:

(( . . . وبعد خمسة آيام انحدر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب اسمه ترتلس فعرضوا للوالى ضد بولس ، فلما دعى ابتدأ ترتلس في الشكاية قائلا . . اننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل ، ، . ولكن لئلا أعوقك أكثر التمس أن تسمعنا بالاختصار بحلمك ، فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدة ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين . . وقد شرع أن ينجس الهيكل . . ) .

وهذه الفقرة واضحة ولكن لا يمنع ذلك من تعليق على بعض ما فيها :

- الفقرة صريحة فى أن « حنانيا » الذى سبق أن جاء إلى بولس ورد إليه بصره .. قد أخذ الجانب الآخر .. ووقف ضد بولس بل وذهب إلى أبعد من ذلك إذ رفع أمره للوالى .
- لازلنا نذكر موقف « برنابا » من بولس .. إذ إن برنابا هو الذي توسط لبولس ، وقدمه للتلاميذ الذين خافوا منه .. إلا أن « برنابا » لم يلبث أن تركه .. وتشاجر معه .. واتخذ موقفا معارضا .. حتى إن بولس اتهمه أنه اتخذ طريق المرائين .. ونفس الموقف الذي اتخذه برنابا من بولس .. يتخذه حنانيا .. بل ويتخذ حنانيا موقفا إيجابيا إذ رفع الأمر إلى الوالى .. أما موقف برنابا فقد تبلور فى كتابة ما يرد به على بولس ..
- لقد اكتشف « حنانيا » .. كما جاء على لسان « ترتلس » وهــو المتحدث أن بولس مفسد" .. ومهيج فتنة ..

ولعل الحقيقة اتضحت أمام القارىء .. ونحن لا نغلق الباب أمام الحقيقة .. ونرجو أن يكون باب النقاش مفتوحا .. من أجل الحق ..

## بولس وفتئة ديمتريوس - [اع١١:١١ - ١١]

قام صائغ « صانع هياكل فضة » .. وقال فى الجمع « وأنته تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ

بولس هذا جمعا كثيراً قائلا : إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة .. » .

« فامتلأت المدينة كلها اضطرابا واندفعوا بنفس واحدة إلى المسهد خاطفين معهم غايوس وأرسترخس المكدونيين رفيقي بولس في السفر » .

﴿ وَلِمَا كَانَ بُولَسَ يَرِيْكَ أَنْ يَدَخُلَ بِينَ الشَّعِبِ لَمْ يَدَعُهُ التَّلَامِيدُ ، وأناسَ من وجوه آسيا كانوا اصدقاءه ارسلوا يطلبون اليه أن لا يسسلم نفســه الى الشبهد )) . . .

وهنا نلحظ نفس روح الانسحاب التي اتسم بها بولس ورأيناها أمام الحاكم الروماني فإنه لم يتحرك لنجدة صاحبيه ولم يقل عنهما شيئاً .. وجاء الزعم أنه أراد أن يخرج .. ولكن لم يخرج نظرا لأن التلامية منعوه .. والرسائل جاءت من أصدقائه ليمنعوه .. ويطلبوا إليه ألا يسلم نفسه للمشهد

وهذا عجيب إذ إن المشهد كانحيا .. فما باله ينتظر الرسائل التي يتعلل بها كيلا يخرج ويواجه الجميع ؟

ويظل الصحاح العشرون من أعسال الرسل].. « وبعدما انتهى الشعب دعا بولس التلاميذ ، وودعهم وخرج أعسال الرسل].. « وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ ، وودعهم وخرج ليذهب إلى مكدونية .. ويسوق الإصحاح كلاما عاما فى السطور الأولى : « .. ولما كان قد اجتاز فى تلك النواحى ووعظهم بكلام كثير جاء إلى هلاس . فصرف ثلاثة أشهر . ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه ، وهو مزمع أن بصعد إلى سورية صار رأى أن يرجع على طريق مكدونية .. » .

وهذه العبارات توضيح كيف أن بولس .. مطارد .. يقوم أصـــحابه بتهريبه من مكان إلى مكان .. فهو لا يترك حيلة للهرب إلا وقد أخذ بها .

\* \* \*

#### بولس ٠٠ واليهودية:

هل نسى بولس انتماءه لليهودية ؟ هل انتقل فى رحلة دمشق من الولاء ليهوديته إلى الإخلاص لعقيدته الجديدة ؟ لماذا تحول المسيح على يد بولس إلى لعنة ؟ هل كانت الحقيقة أنه أراد الخلاص ؟

إن الآراء كثيرة حول هذا الموقف ..ولكننا ننقل هنا نصين من سفر أعمال الرسل يوضحان بجلاء أن بولس لم يفقد انتماءه ليهوديته .. بل يتضح أنه ما اختط هذا الخط إلا ليخدم عنصريته وحتى لا يكون كلامنا تجنيا نستعرض العبارتين ..

( ٠٠ والآن أنا وأقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لأبائنا ٠٠ ذلكي استباطنا الاثنا عشر يرجبون نواله عابدين بالجهد ليلا ونهاراً » ٠٠ [ ١ ع ٢٦ : ٢ ] ٠

( ۱۰۰ ولكن لما قاوم اليهود اضطررت أن أرفع دعواى الى قيصر ، ليس كان لى شيئا لأشتكى به على أمتى ، فلهذا السبب طلبتكم لأداكم واكلمكم لأنى من أجل رجاء اسرائيل موثق بهذه السلسلة )) ، [ اع ۲۸ : ۱۹ - ۲۰ ]

والعبارات صريحة فى أن ولاء ( بولس ) يرتبط أول ما يرتبط بالوعسد لبنى إسرائيل .. ذلك الوعد للأسباط .. الاثنى عشر .

وعلى هذا فقد حاول أن يخلص عمله لتحقيق هذا الوعد .. ومن أجـــل هذا تلون على كل حال .. صار للفريسي كفريسي وللناموسي كأنه من أصحاب الناموس .. « ليربح من كل قوم حالا » ..

ولعلنا الآن قد جئنا على بعض الجوانب فى شخصية بولس .. تقودنا إلى الحقيقة .

واقرأ معى هذا الحديث الشريف وتأمل معناه :

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال :

( يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن في جهنم يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيسار يسقون من عصارة أهل النار ) • • •

رواه أحمد والترمذي والنسائي

# الفصلالثانى

## حقيقة برنابا والحواريين

تجمع الأناجيل المعروفة على إغفال الحديث عن برنابا ؛ ولعل هذا الإغفال من الدوافع الخفية وراء تأليف برنابا لإنجيله .. خصوصا بعد أن افترق هو وبولس .. فقد رأى أن بولس قد استحوذ على عقول بعض الناس .

وربما كان بولس واسع الحيلة حتى لقد كتب رسائل باسمه وقد كان له أيضاً دور بارز فى كتابة الإنجيل « بحسب لوقا » ..

لقد رافقه لوقا فى معظم جولاته التبشيرية ... ووضع لوقا سفرين يكمل احدهما الآخر .. دون فى الأول ما عرفه عن سيرة يسوع وتعاليمه .. كسا دون فى الثانى بعض الجوانب من حياة الكنيسة .. مركزاً على اسهام معلمه بولس ، فى هذه المرحلة التاريخية الهامة .. « السفر المعروف بأعمال الرسل »

وقد تتلمذ على يد بولس ، فشهد المفكرون والمؤرخون المسيحيون الأولون منذ مطلع القرن الثالث أنه « دون الإنجيل الذي بشر به بولس » (١) .

وقد قيل عن الإنجيل بحسب لوقا أنه « إنجيل الرحمة » والذي لا ريب فيه أن فكرة رفق الله بالبشر كانت من الأفكار الكبرى التي سيطرت على إيسان بولس ، وإذا بها تهيمن على إنجيل لوقا أيضاً (٢) .

<sup>(</sup>۱) راجع : « حول الانجيل وانجيل برنابا » للأب : الياس زحلاوي ص ٣١ ، ٣٢

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ،

وهكذا رأى برنابا ذلك الخطر يتسلل إلى عقول الناس ويتوجه إلى بؤرة الكتاب المقدس .. ولو أن الأمر اقتصر على بولس لهان الأمر إذ يمكن حيننذ تجاوز الخطر .. ولكن الأمر أكبر .. فلقد صارت هناك رسائل لبولس يعضدها إنجيل يكتبه لوقا .. ويقرآ القارىء .. لبولس .. ثم يقرأ ما كتبه لوقا .. فيعضد أحدهما الآخر .. ويزداد اليقين لدى عامة الناس الذين يتميزون بحسن النية فيظنون أن الحقيقة يشهد لها اثنان وفى الواقع لا يقدمها سوى شخص واحد .. وتابعه ..

ورأى برنابا ذلك فلم يسعه السكوت على ما رأى .. وكان لابد أن يدون الحقيقة فمن هم الحواريون الاثنا عشر ؟

لقد وردت أسماؤهم فى ثلاثة أناجيل وهم :

(( سمعان ویقال له بطرس واندراوس اخوه و یعقوب بن زیدی ویوحنا اخوه و فیلبس وبرثولماوس و توما ومتی العشسار یعقوب بن حلفی ولباوس الملقب تداوس و سمعان القانوی ویهوذا الاستخریوطی ( مت 1:7-7) و نفس الأسماء وردت فی 1 مر 1:71-19 مل و 1:71-19 مل و و اندراوس فی 1:71-19 مل و و وحنا و فیلبس وبرثلماوس و متی و توما و یعقوب بن حلفی و سمعان الذی یدی الغیور و یهوذا الاستخریوطی ( و و و معان الذی یدی الغیور و یهوذا الحالی یعقوب و یهوذا الاستخریوطی ( ) و

وبالمقارنة بين القائمتين . والأولى وردت فى متى ومرقص والثانية وردت فى لوقا ــ نرى أنهما اتفقتا على ذكر أحد عشر حواريا وهم :

- سمعان إ بطرس )
  - اندراوس أخوه
- پعقوب بن زبدی
  - یوحنا أخوه
    - 🐞 فيليبس
    - برثولماوس

<sup>(</sup>٣) اقتصر السيد / الياس زحلاوى على ذكر أسماء الاثنى عشر رسولا كما في انجيل متى راجع [حول الانجيل ص ٢١ وما بعدها] .

- ے توما
- متی
- يعقوب بن حلفي
- سمعان القانوي ( الغيور )
  - يهوذا الاسخريوطي

وهؤلاء أحد عشر حواريا فمن هو الحوارى الثاني عشر ؟

فقرا في قائمة متى ومرقص أنه «لباوس» الملقب «تداوس» وقد جاء في مرقس لقبه فقط «تداوس» ولابد أن يكون هذا موضع تساؤل عن السر الذي دفع مرقس إلى التغاضى عن ذكر الاسم الحقيقي (لباوس) مع جرصه على ذكر الاسم الحقيقي قبل اللقب؟ .. وحرصه في ذلك أشد من حرص متى فقد ذكر مرقس: «سمعان اسم بطرس» .. وذكر لقبا للأخوين «يعقوب بن زيدى .. ويوحنا أخا يعقوب وجعل لهما اسم بوانرجس أي ابنى الرعد» .. وهكذا نراه أطال في ذكر اللقب لابنى زبدى .. بل وذكر نرجسته أيضاً .. ومع ذلك فهو عندما ذكر «تداوس» فقد خرج على القاعدة ولم يذكر الاسم الحقيقي له بل اكتفى باللقب .

فإذا كان هذا الحوارى لم يذكره لوقا فى قائمته .. فقد أصبح لهــــذا الاختلاف بين متى ومرقس فى اسم هذا الحوارى (حيث اكتفى الثانى بذكر لقبه فقط) مغزاه الذى لا نستطيع إغفاله . . إذ إن هــذا لم يحدث إلا فى تداوس المختلف فيه .. فما معنى ذلك ؟ ربما يعنى ذلك أن تداوس هذا له اسم حقيقى غير اسم (لباوس) .

ونحن نعلم أنه قد تقابل هذه النقطة بالاستهانة وإنها لا تعنى شيئاً .. فلا فرق بين أن تنادى الإنسان باسمه أو أن تناديه بلقبه .. ولكن مثل هذا الاعتراض لا وزن له فى علم المقارنات .. وخصوصا لابراز حقائق مر عليها عشرات القرون وهى غامضة ولا يزال الغموض يكتنف جوانبها ..

فإذا انتقلنا إلى القائمة الثانية بأسماء الحواريين وهي قائمة ( لوقا )

نجد أن اسم الحوارى الثانى عشر هو « يهوذا أخا يعقوب » فمن هو « يهوذا .. » ؟ ذلك مالا يجيب عليه الإنجيل ، ولا تجيب عليه كتابات الدارسين الذين أمكننا الاطلاع على دراساتهم ، والذي عهدناه أن أسسماء الحواريين تؤخذ جملة على أنها حقائق ومسلمات ضمنتها الكنيسة .. واستراح العامة إلى ذلك ..

ولكننا نتساءل عن يهوذا .. ونتساءل عن لباوس أو تداوس .. فلابد أن يكون أحدهما من غير الحوارين .. فسن هو الحواري دون الآخر ؟ هـل هو « يهوذا أخو يعقوب » ؟ أم إنه لباوس ؟ وهل يتعين أن يكون واحــدا منهما ؟ .

والجواب: أن الاختلاف يخرج كلا الاسمين من القائمتين .. فلا يهوذا أخو يعقبوب من الحبواريين .. ولا لبشاوس او تداوس هو الآخر مسن الحواريين .. ذلك أنه لابد أن يكون حدث اختلاف حول شخص معين أريد إخراجه من الحواريين لسبب سا .. ورأى أصحاب هذه القكرة أن يدرجوا اسما بدل اسم هذا الشخص غير المرغوب فيه .. وراقت هذه الفكرة لهم .. ولكنهم دونوا أسماء ـ كما رأيت ـ فيها اختلاف عميق ..

ولكن من عساه أن يكون هذا الشخص ؟

إنه « برنابا » ويؤكد لنا ذلك ما يأتي من حقائق ..

(۱) مشاجرة بولس مع برنابا وافتراقهما ، فقد ورد فى سفر أعمال الرسل [ ۱ : ۳۱ – ۲۰ ] صورة هذا الخلاف وسببه :

( فأشار برنابا أن يأخذا معهما ايضا يوحنا الذي يدعى مرقس ، وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بمفيلية ولم يذهب معهما العمل لا يأخذانه معهما فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر » . . .

ويظهر أن سبب الخلاف شخصى إذ غضب برنابا لأن بولس رفض اقنراحه .. إلا أن هذا السبب فى منطق الدعوات أقرب إلى الخرافة ففى الدعوة نرى الداعية يضحى بنفسه وماله وولده ، ولابد أن يكون السبب أعمق من هذا بكثير . ويتضح هذا السبب من شكوى بولس من برنابا .. بل وهجسومه عليه واتهامه بالرياء كالآخرين .. ويبين سفر الأعسال (١٥/١٤) سبب المشاجرة لأنه يتحدث من بدايته عن الختان ، ويحاول كاتبه أن يظهر أن تتابع الأحداث طبيعى فى الحوار حول الختان إلا أننا نكتشف فى ثناياه :

١ ــ « ثم أتى اليهود من أنطاكية وأيقونية ، وأقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين آنه قد مات ، ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة ، وفى العد خرج مع برنابا إلى درية » (أع ١٤: ١٩ ــ ٢١)

وهذا النص يوضح بجلاء أن بولس ــ وحده ــ تعرض للرجم وذلك لما كان يقول من تهاريف وتجديف . كما يوضح أن بولس كان يستخدم برنايا ستاراً .. إذ دخل المدينة وخرج معــه دون أن يتعرض لأذى .. وكذا كان بولس يستخدم التلاميذ .

٢ ـ حاول بولس ( الإصحاح ١٥ ) أن يستخرج صكا من الرسل بعدم الاختتان فعاد لأورشليم ، وبعد العودة والحديث عن عدم الاختتان وانضمام بعض الرجال ( يهوذا وسيلا ) لمقالة بولس .. وهنا نجد برنابا يفارق بولس .. ويفتعل الاصحاح سببا واهيا للمشاجرة محاولا التمويه والتغطية على السبب الحقيقي وهو الخلاف العقدي .. الذي برز عقب مقالة الختان ولعل هناك ما هو أكثر ..

(ج) شكوى بولس من تفرق الناس عنه « .. في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معى بل الجميع تركوني » .

ولم يبق معه أحد سنوى لوقا « .. لوقا وحده معى » ..

( د ) طلب بولس من تيمو ثاوس الحضور سريعا إليه « بادر أن تجيء

إلى سريعا .. لوقا وحده معى .. خذ مرقس وأحضره معمك لأنه نافع لى للخدمة » (٤) .

(هـ) اعترف سفر أعمال الرسسل بأن برنابا من الحواريين « ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ وهـ و لاوى قبرسى الحنس . اذ كان له حقل باعه وأنى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل أي أع ع : ٣٦ ـ ٣٧] فهو قد دعى من الرسل .. فمن الذي دعاه من الرسل سوى المسيح عيسى بن مريم ؟

وهذا النص أيضاً يؤكد كون برنابا من الحواريين إذ إنه لو لم يكن منهم لما اختصته رسالة أعمال الرسل بالذكر \_ وأنه باع حقله .. ووضعه تحت تصرف الرسل ( تحت أرجلهم ) .. إذ إن الرسالة أجملت هذه الحقيقة قبل ذلك مباشرة وبينت أن الكثيرين باعوا حقولهم .. فما بال الرسالة خصت بالذكر برنابا .. ؟ لابد أن يكون ذلك لخصوصية في ( يوسف ) الذي هو ابن الوعظ .. برنابا ..

(و) ذكر بعض المؤلفين في هذا الموضوع (٥) أن مما يدل أيضا على أن برنابا ظل متمسكا إلى نهاية حياته بالحقائق المسيحية أن له رسالة يرجع تاريخها إلى حوالى سنة ١٠٠ م جاء فيها « أننا نحفظ اليوم الثامن (أو بالحرى يوم الأحد إ إن السبت كان يدعى اليوم السابع) بفرح وابتها بأنه اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات » .

<sup>(</sup>٤) رسالة بولس الثانية الى تيموثاوس ٤ : ١٩ ــ ١٦

 <sup>(</sup>٥) راجع : انجيل برنابا ، ، في ضوء الناريخ والعقل والدين تأليف : عوض سمعان ط ٥
 من دار التأليف والنشر للكنيسة الاسقفية \_ القاهرة \_ ص ٧٨ : ٧٨

كما أن بعض رجال الدين في شمال إيطاليا عملوا قداساً في القرن الخامس أطلقوا عليه « قداس برنابا » .. ا . هـ .

وهذا الكلام \_ إن صح \_ يعد دليلا على أن انجيل برنابا حقيقة لا تنكر وليس وهما كما حاول المؤلف أن يزعم .. فمما لا شك فيه أن برنابا ألف كتابا \_ كما ألف غيره كتابا \_ فإذا كان هذا الكتاب حقيقة ؟ وإذا كان استسرارا للإيمان بالحقائق المسيحية فلماذا لم تنتخبه الكنيسة ضمن ما انتخبته من كتب ورسائل .. علما بأن برنابا \_ على هذا الزعم \_ مؤيد للحقائق المسيحية ؟ .. لقد قدم برنابا بولس للرسل ، وسانده فى دعوته فلماذا لم تعتبر رسالته مقدسة .. فيكون فى ذلك قطعا للشكوك ؟

ويذكر أن برنابا ألف رسالة باسم «أعمال الرسل » على غرار سمه أعمال الرسل الذي كتبه لوقا .. ولكن لم يبق لها أثر إلا الاسم تذكره لنا كتب التاريخ ويرجح بعض الباحثين أنه يكون لها اتجاه خاص يناقض رسالة أعمال الرسل المعروفة (١) .

إن هذا لدليل قاطع على أن إنجيل برنابا حقيقة تاريخية وهو مخالف تمام المخالفة لما هو معروف من الأناجيل والرسائل وهذا متفق تماما مع:

١ ــ اتهام بولس لبرنابا أنه انقاد إلى « رياء الآخرين » .

٢ ــ المشاجرة بين بولس وبرنابا عقب مسئالة الختان (وهي ما نراها مفصلة في إنجيل برنابا تفصيلا يقطع بالحقيقة).

٣ استبعاد الكنيسة لما كتبه برنابا .. يدل على عدم توافقه مع اتجاهها
 ف مجمع ( نيقية سنة ٣٢٥ ) وما تلاه من مجامع معترف بها عند المسيحيين .

يقول بعض المؤلفين : « ورسالة برنابا عثر عليها سنة ١٨٥٩ العالم الألمانى تيشندروف فى المخطوط السينائى الشهير مما يشير إلى أنها كانت فى الكنيسة الأولى تعتبر ، فترة من الزمن ، جزءا من الكتاب المقدس .. وهو يدعو فيها

<sup>(</sup>٦) راجع الاسفار المقدسة قبل الاسلام ، د، على عبد الواحد وافى ـ عند حديثه عن النجيل برنابا .

إلى التحرر من وصاية اليهودية على المسيحية ، ويشدد على ضرورة اتساع طريق النور والمحبة والتضحية التى خطها المسيح لأتباعه .. ولكنه إلى ذلك لا يبدو أنه تحرر كليا من بعض التبعية لليهودية وبدعة الغنوصية معا » (٧) .

وهكذا يتضح لنا بصورة أقرب إلى اليقين أن برنابا هو من الحواريين الذين شاهدوا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فهو من الطبقة الأولى في المسيحية.

ولقد وضح بعض الباحثين أنه إن لم يكن من الحواريين فهو لا يقل عن كتبة الأناجيل إن لم يزد عليهم .. فهو الذى شهد لبولس بالإيسان عند التلاميذ .. وقدمه لهم .. فهو على أقل تقدير أرقى من بولس فى مراتب السبق والإيمان .. وإذا كان لوقا قد دون انجيله وهو لم ير المسيح بل تتلمذ على يد بولس وكتب إنجيله وبولس فى الأسر .. وقيل بل كتبه بعد موت بولس وبطرس (^) .. أقول إذا كان لوقا قد قبل إنجيله .. أفلا يقبل إنجيل برنابا وهو أسبق منه وأعرف بقضايا الإيمان ؟



 <sup>(</sup>۷) حول الانجيل تأليف الياس زحلاوى ص ۱٥ هذاوفد حاول بعض القساوسة أن يلسق بعض الرسالات المجهولة لبرنابا ٠٠ وهده المحاولات تغضح نفسها فلا داعى للتعليق عليها .
 (۸) راجع محاضرات في النصرائية للامام محمد أبو زهرة ص ۷٥

# البارب الثاني

# دراسات مسيحية في انجيل برنابا

تناولت الأقلام المسيحية إنجيل برنابا بالنقد والتحليل تحاول أن تبرهن على تزوير وتزييف هذا الإنجيل، ولقد بذل بعض هؤلاء الباحثين جهدا جباراً للوصول إلى هذه الغاية، ولقد رأيت أن أعرض لبعض هذه الأبحاث فى مناقشة موضوعية نبتغى من ورائها الوصول إلى الحقيقة (١)..

وبادىء ذى بدء أود أن أعان أننا لا يهسنا \_ فى قليل أو كثير \_ أن نشبت صحة الإنجيل المنسوب إلى برنابا .. فنحن \_ كمسلمين \_ لدينا القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه .. وقد طلب منا القرآن أن نؤمن بالكتب السابقة التى حدثنا عنها .. بل وبكل كتاب إلهى حتى لو لم يرد ذكره فى القرآن .. « .. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » ، ولم يطالبنا القرآن بأن نؤمن بالإنجيل أو التوراة أو صحف إبراهيم على هيئة مخصوصة .. حتى يقال إن المقصود بالتوراة هو ما فى أيدى اليهود أو المقصود بالإنجيل هو ما فى أيدى النصارى .. اليوم .. فنحن مؤمنون بالتوراة والإنجيل كما أنزلها الله تعالى ، فلا يهمنا فى هذا المجال \_ مجال العقيدة \_ أن يكون إنجيل برنابا صحيحا أو فاسدا ولكننا نبحث فى الأمس تحريا للحقيقة حتى يكتمل العذر أمام الله تعالى أننا حاولنا وبينا الأمر .. لكل ذي لل مفكر ..

<sup>(</sup>١) الكتب التي سئناقس بعض محتوياتها هنا:

١٠ - انجيل برنابا شمهادة زور على القرآن الكريم تأليف بوسف الحداد سنة ١٩٦٤ .

٢ - حول الانجيل وانجيل برنابا تأليف الياس زحلاوى عن دار المجد - المطبعة البولسية .

٣ ــ انجيل مزيف ١٠ انجيل برنابا ١ في ضوء التاريخ والعقل والدين بقلم عوض سمعان
 ه عن دار التأليف والنشر للكنيسة الاسقفية ــ القاهرة ١

كما أنه ليس فى تدبيرنا أن مثل هذه الأبحاث تعتبر هدما لدين أو عقيدة .. فكثيرا ما نقراً فى مؤلفات بعض المؤلفين .. أنه كم من محاولات لم تهدم ديننا .. وكم وكم .. فليس فى ذهننا بل وليس فى طاقة بشر ان يهدم عقيدة عقيدة من العقائد مهما كان فسادها ، ولو كان فى مقدور أحد أن يهدم عقيدة لكان الأولى أن يقوم الأنبياء بذلك .. وما رأينا نبيا قضى القضاء المبرم على عقيدة وثنية .. ولكن الأمر لا يتعدى مجرد التبليغ والتوضيح ..

#### « ليندر من كان حيا ويحق القول على الكافرين » · ·

وفى استعراضنا لبعض الكتابات المسيحية التي تناولت إنجيل برنابا .. سنحاول أن نقف على الأصول الفكرية العامة لهذه الكتابات إذ المجال ليس التفنيد أو الرد التفصيلي لكتاب معين بل المراد ـ إن شاء الله ـ وضع خطوط عامة يستضيء بها القارىء .

#### ١ \_ الفجوة التاريخية بين الرسالة والتعوين:

حرص بعض الكتاب .. قبل تناول إنجيل برنابا ـ أن يدرس الأناجيل الأربعة دراسة مستفيضة من حيث صحتها وصدق نسبتها لكاتبيها ..

وأول ما يلفت انتباه القارىء أن بعض الباحثين يحاول أن يتجاوز الفجوة التاريخية أو يهون من أمرها .. ومن أمشلة التهوين من أمر الفارق الزمنى : قول البعض « وقد يبدو للبعض أن الفارق الزمنى القائم بين البشرى الإنجيلية المقولة \_ أى المسيح والرسل \_ والنسخ الأولى للبشرى المكتوبة \_ أى المخطوطات \_ ينطوى على شك فى صحة ما ينسب إلى المسيح .. وبالتالى فى صحة البشرى بالذات .. إلا أن الحقيقة العلمية على خلاف ذلك .. فإن مثل هذا الفارق الزمنى يكاد لا يقوم له وزن فى عرف علم التاريخ والنقد التاريخي » (٢) .

والواقع خلاف ذلك .. بل الحقيقة العلمية تقطع أن هــذا الفارق مهما

<sup>(</sup>٢) حول الانجيل ، الياس زحلاوي س ١٨

كان ضئيلا لابد وأن يكون له أثره .. فى دقة التدوين وصلاحية النص .. وإذا كان أول إنجيل قد كتب بعد رفع المسيح عليه السلام بأكثر من ثلاثين سنة فهل هذا فارق لا يعتد به فى علم النقد التاريخي ؟ وما بالك إذا امتد الزمن فأضبح عشرات السنين قد تصل إلى قرن من الزمان أو تزيد ؟ ..

والكاتب يضرب مثالاً على ذلك بعمالقة الأدب .. وهو مثال يتجاهل الحقيقة ويلبس الأمر على العامة أكثر مما يؤيد الدعوى التى يريد إثباتها .. فهو يقول «إذا ما عمدنا إلى مقارنة نزيهة بين ما نحن بصدده ، وبين الفارق الزمنى الممتد من تاريخ وجود عمالقة الأدب القديم .. إلى تاريخ ظهور النسخ الأولى لمخطوطاتهم » (٦) . وهذه العبارة ــ كما قلنا ــ تعمى الحقيقة على القارىء العادى إذ القياس مع الفارق .. لأن عمالقة الأدب كتبوا مخظوطاتهم في حياتهم ودونت أعمالهم باشرافهم .. أما الأناجيل فقد دونت بعد رفع المسيح عليه السلام كما قلنا .. ثم إن عمالقة الأدب لا يخشى على آثارهم مسن تحريف المحرفين إذ إنهم لم يكونوا أصحاب دعوة الهية ، وعقيدة يجمعون الناس حولها ونصوص كتاباتهم ليس لها قداسة . ولم يكن لهم أعداء يحرصون على هدم ما بنوه كما كان للمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام .

فإذا ما انتقلنا إلى كاتب آخر يتناول نفس القضية (3) نراه يلجأ إلى العموميات والمسلمّات التي تلقى في روع القارى، ونفسه اليقين والتأكيد على كل ما يقال .. فهو يقول ان الإنجيل أخذ في الانتشار شفويا بعد صعود المسيح بعشرة أيام فحسب [ ولا ندرى سر العشرة الأيام ... وهل كان مجهولا قبل ذلك ؟ وهل انتشر كما ذكر على لسان المسيح عليه السلام .. ؟ كل هذا يتجاوزه الكاتب ] ليعلن في عمومية صارخة تناقض العقل وحقائق التاريخ فيقول (دون أن ينهض واحد منهم لله مهما كان شأنه للناقضة شيء مما جاء فيه) .. وهذا كلام لا دليل عليه بل الدليل قائم على عكسه وهل ظن الكاتب أن المساجلات بل والمطاردات التي حدثت بين أوائل القوم قد خرجت من فراغ ؟ وهل يعقل مثل هذا في الجوانب الثقافية ؟ هل كانت

<sup>(</sup>٣) نفس المسدر،

<sup>(</sup>٤) انجيل برنابا ، بقلم عوض سمعان ، ، ص ٢ وما بعدها ،

أتجاهات التوحيد ورفض الصلب والتثليث فى العصــور الأولى نابعــة من لا شيء؟ أم أنها كانت اتجاهات أصيلة لها جذورها الأولى ؟ (٥) .

ويتدرج الكاتب في عموميته للقول بأن الإنجيل انتشر عقب ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في كثير من بلاد الشرق والغرب.. ؟

ويستسر الكاتب فى هذه العموميات متدرجا بالقارى، من زمان إلى زمان وفى كل زمان يلقى بالعموميات التى توهم بأن شيئا ما لم يحدث للإنجيل . ولا نريد أن نقف أمام كل نقطة قالها الكاتب فذلك ليس هدفنا .. ولكننا شير إلى نقطة هامة أغفلها الكاتب .. ألا وهى .. كيفية اختيار الأناجيل الأربعة والرسائل ؟

فقد كتبت الأناجيل .. بالعشرات في القرون الأولى .. فهل كانت هذه الأناجيل كلها مرفوضة أم مقبولة ؟ إن أحداً لا يستطيع أن يدعى أن هذه الأناجيل مرفوضة لأن كاتبيها في مستوى واحد من القداسة .. ولم يحدث أن رفض إنجيل أوقبل إلا بعد أن اجتمع المجمع المسكوني الأول في القرن الرابع الميلادي ( ٣٢٥ م ) ولم يجتمع هذا المجمع إلا لاختيار بعض الكتابات .. واختيرت الأناجيل الأربع في هذا المجمع .. وظل باب الاختيار وضم رسالات جديدة مفتوحا عقب ذلك مدة لا تقل عن قرنين ونصف قرن من الزمان .. وربما أكثر .

<sup>(</sup>٥) راجع محاضرات في النصرانية ص ١٥٥ وفيه ينقل عن كتاب تاريخ الأمة القبطيسية «اللانب [ ذنب اعلان التوحيد ] ليس على اديوس بل على فئات اخرى سبقته في ايجاد هله البدع ... » وفي ذلك رد على عموميات المؤلف التي حاول بها خداع القياريء البسيط .. ويذكر التاريخ مجموعة من الفرق ب قيل مجمع نيقية به وتستطيع أن نقسمها الى اهل توحيد ومتهم : فرقة ابيون أو الإبيونيين وكانت تقر شرائع موسى وتعتبر المسيح مجرد بشر رسول ، وفرقة بولس الشمشاطي ... وظل أتباءه حتى القرن السابع الميلادي وفرقة الإربوسيين .. وقرقة بولس الشردن التاني مرقيون انباع مرقيون المعتادي وهو من رجال القرن الثاني الميلادي ) وفرقة (البربرانية ) وكانت تذهب الى تأليه المسيح وأنه ١٠٠ ثم فرقة اليان ثم فرقة اليناد على التثليث الني أصبحت العقيدة الرسمية بعد مجمع نيقية سنة ٣١٥ .

وقد أوردنا هذا الكلام لنوضح مدى تفافل الكاتب وتعمده تجاوز الحقيقة ليلبس الحق بالباطل ... نسأل آلله العاقبة .

#### والسوال الآن:

ما الكتب التي كان يسير عليها المسيحيون قبل ذلك ؟ والجواب واضح وهو أن الكنيسة لم يكن لها كتاب في المدة من رفع المسيح عليه السلام وحتى مجمع نيقية الأول، وحتى لا نكون متجاوزين في بيان الحقيقة .. فان وقائع مجمع نيقية شاهد ثبت على ذلك .. إذ اجتمع فيه ٢٠٤٨ كاهنا وأسقفا .. واختلفوا اختلافا بيناً ، ولم يصلوا إلى شيء ، وكان لابد أن يجسم الامبراطور ( الذي يرعى هذا الاجتماع الهام ، وهو لم يتنصر وإنما سمح بتعميده فقط وهو على فراش الموت ) الأمر ، ويقضى على الفتنة فاختار ٣١٨ أسبقها ... من المجتمعين ، وأقروا ألوهية المسيح .. ومما يدل على أن هذا الرأى كان غير مستقر ولم يكن هو الراجح في مذاهب الحاضرين .. أن مجمعاً آخــر عقد في صور ، وأثار فيه (أوسابيوس) مقالة (أريوس) في الوحدانية وإنكار ألوهية المسيح ، .. وظهر في هذا المجمع حماس الحاضرين للوحدانية وتأييدهم لرأى أريوس .. ورفضت قرارات مجمع نيقية بالإجماع .. وهكذا ظل التوحيد الكامل والإيمان بأن المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله كغيره من الرسل .. بل إن التوحيد سيطر \_ كما ذكر ابن البطريق \_ على كثير من البلاد « .. في ذلك العصر غلب مقالة أربوس على القسطنطينية وأنطاكية وبابل والإسكندرية .. وأسيوط .. وقيد كان أهيل مصري والإسكندرية ـ أكثرهم أريوسيون فغلبوا على كنائس مصر والإسكندرية ـ كما يقول ابن البطريق ـ وأخذوها ووثبوا على أثناسيوس بطريرك الإسكندرية ليقتلوه فهرب منهم واختفى » ..

وهكذا نرى الحقائق التاريخية الواضحة تكشف زيف الدعاوى وتزويقها على العامة (٦) .

بقى أن نشير إلى نقطة ذكرها الكاتب (\*) باقتضاب إذ قال: « ان النسخ الأصلية للانجيل لم يتعمد أحد إحراقها أو إتلافها مثل بعض الكتب القديمة

 <sup>(</sup>٦) راجع تفصیلا : دراسة الکتب المقدسة ، موریس بؤکای ص ٧٥ وما بعدها ، ص ٩٠
 دما بعدها ،

<sup>(\*)</sup> المصدر السابق ص ١٥٠

التى أراد فريق من الناس إخفاءها أو اخفاء شيء مما جاء فيها لغرض فى نفوسهم .. ولا ندرى من يقصد ؟ .. ولن نقف أمام ذلك ولكنا نشير إلى تعمد تجاهل الحقائق .. فقد أثبت التاريخ أن مجمع نيقية (الذي أقر ألوهية المسيح واختار الكتب الأربعة المعتمدة) وكان المجمع قد أمر بإحراق الكتب المخالفة .. فأحرقت الكتب المخالفة ولم ينج منها إلا القليل .. بل وما وصل منها وصل الاسم فقط دون أن ندرى عن المحترق شيئاً .. فكيف التجنى على الحقيقة وزعم أن النسخ الأصلية لم تحرق ؟

وقد نأخذ رأى المؤلف ( بعدم الإحراق ) دليلا على أنه لم يكن هناك شيء مقدس يخشى عليه .. إذ لو كان هناك شيء مقدس حقا لأحرق ما سواه حفاظا على قدسية المقدس وخوفا أن يختلط الزائف منها بالصحيح فالقرون الأولى حتى مجمع نيقية على الأقل له تشهد حركة مواجهة ضد الكتابات الزائفة مما يدل على أن ما يكتبه كل الناس لا يمثل الوحى المقدس فى شيء بل يمثل وجهة نظر أصحابها .. ولذا لم يهتم أحد بالتخلص من كتاب معين .. أما بعد مجمع نيقية فقد جاء الأمر بإحراق الكتب المخالفة وذلك عندما أضفيت القدسية على بعض الكتب دون بعضها الآخر .. ولو كانت هناك نسخة سقل مجمع نيقية له شهد الجميع بصدقها وجرى تحقيقها تحقيقا علميا لبطل ما عداها من النسخ ولاستحقت الإحراق (٧) .

# ٢ ـ بين القرآن والكتب السابقة:

عند تناول بعض الباحثين لتفنيد ما جاء فيــما يدعى بإنجيــل برنابا .. حرص على أن يستعين بآيات القرآن :

● فليس فى القرآن آية تشير إلى إنجيل برنابا ، مما يدل على عــدم
 وجوده ولو وجد لدعا القرآن إلى التمسك به .

<sup>(</sup>٧) بعد ذلك أورد المؤلف بعض شهادات ألعلماء بعدم التحريف ، وأكثر من الاسستشهاد بهذه الاقوال ، وهذا ليس بشىء أذ أن هناك ألمئات بل الآلاف من علماء المسيحية يؤكدون عكس ما ذهب اليه المؤلف ومن استشهد برأيهم .

• وإن الأناجيل غير محرفة فقد يشير القرآن إلى بعض التحريف الذي قام به اليهود .. ولكن لا ينسب إلى الإنجيل تحريفا على الإطلاق (^) .

• بل ويستمر الكاتب فى قوله فيستشهد بأن آيات القرآن تقطع بأن الإنجيل هو كتاب الله الذى لم يلحقه التحريف .. (البقرة: ١٠١٠ - آل عمران: ٣٣، ٢٤، ١٠١. المائدة: ٧٤).

والحقيقة أن القرآن الكريم فى حديثه عن الكتب السابقة كان له منطلقه الخاص .. ذلك أن القرآن ليس بحثا أثريا يثبت كتبا وينفى غيرها .. وإنما هو كتاب عقيدة وإيمان ، ومن هذا المنطلق بدأ يحدث أهل الكتاب وغيرهم فماذا كان منهجه معهم ؟

١ \_ لقد أثار فيهم الرغبة في التفكير .

( . . قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا » . .

٢ ــ وبدأ يذكرهم بما أوحى الله إليهم على لسان أنبيائهــم وأن الوحى
 إليهم يعد أعظم مبرر للاستماع لرسالة الإسلام .

٣ \_ ويذكرهم بتأويلاتهم الفاسدة التي تخرج عن نطاق الشرع ومقتضيات العقل .

ع ــ محاولة ربطهم بالله في كل عمل وقول .. وزمان ومكان .

ه ـ كان القرآن أبعد ما يكون عن التجريح وإثارة المساعر فقضية الإيمان تعنى أن المؤمن بالكتب السابقة لابد أن يؤمن بالقرآن الكريم .. ولا مجال للتفرقة بين وحى ووحى والرسالة الأخيرة قد أكملت شوط الرسالات والمؤمن الحق لا اختيار له مع الحق ..

<sup>(</sup>٨) راجع انجيل برنابا شهادة زور تاليف : يوسف حداد ص ٢٤

قال تعالى:

(( ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون • وأذا سلمعوا ما أنزل اليك ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » • •

أما المجادل الذي يتخلف عن متابعة الحقيقة فهذا آمره إليه :

(( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )) ٠٠

ولهذا فإن التلميحات التي وردت في القرآن تكفى للتوجيه دون الخوض في معارك جانبية لا تخدم قضية الإيمان ، إذ لو فتح القرآن باب الاتهام الصريح بتحريف التوراة والإنجيل لانفتح باب الجدل العقيم .. ولثارت العصبيات ولانتصرت دولة المعاندين .

إلا أن القرآن أعلن الحرب بلا هوادة على مخالفات العقيدة وهنا الحكم الصريح الذي أعلنه القرآن الكريم على كل كتاب يتخطى حدود العقيدة السليمة .

إن المخالفات المحدودة يتناولها القرآن الكريم تناولا محدوداً فنعى على اليهود تحريفهم الكلم عن مواضعه .. وإخفاءهم لبعض حقائق الرسالة عن الناس ..

أما الإنجيل والنصارى فكان القرآن قويا قاطعا فى قضية الألوهية التى تعتبر أساس الإيمان كله .. ولذا نرى القرآن لا ينعى عليهم مجرد التحريف أو التبديل .. وإنما تناولهم بالتهديد والوعيد .. فقال تعالى :

(( لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة )) ...

وقال سيحانه:

﴿ لقد كفر الذين قالوا أن الله هو السبيح عيسى بن مريم » . .

فأين الإنجيل مع هذا القول .. ؟ إن القرآن بذلك لم يعترف بأى كتاب يقول بألوهية المسيح أو بالتثليث .. إذن ــ فهناك من وجهة نظر القرآن الكريم إنجيل حقا ولكنه لبس بالقطع ذلك الإنجيل الذي يصرح بالكفر ..

وحينما طلب القرآن الكريم من أهل الكتاب أن يقيموا التوراة والإنجيل .. وذلك فى قوله تعالى :

( ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) . . [  $\alpha$  /  $\gamma$  ] .

فماذا يعني تمنى الإقامة إلا أن في الأمر اعوجاجا ؟ ..

## وقوله تعالى :

«قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم » [ المائدة : ٦٨ ] وهذه الآية يتخذها المعض دليلا على اعتراف القرآن بأن التوراة والإنجيل باقيان ، ويعيب عن أذهان هؤلاء أن الآية في حقيقتها توضح أنهم ليسوا على شيء إذ إنها ربطت الأمر بإقامتهم للتوراة والإنجيل . ومعنى ذلك انهم لم يقيموها قبل ذلك . إن الإقامة عكس الاعوجاج والميل . فالتوراة والإنجيل على عهد الرسالة الإسلامية لم يكونا على أصلهما في نظر القرآن . عطفت الآية :

« وما أنزل إليكم من ربكم » ..

على التوراة والإنجيل وهذا العطف له مغزاه فى بيان معنى الاعوجاج الذى أصاب التوراة والإنجيل .. فقد أمتد التحريف والتبديل إلى ما أنزل إليهم من ربهم وكأنهم لم يقتصروا فى التحريف والتشويه على بعض أقوال الأنبياء وإنما تجرءوا على ما أنزله الله تعالى ..

نزول هذه الآية على تلك الصورة دليل قاطع على أن اليهود والنصارى
 ليسوا على شيء إذ جاء القرآن فوجدهم لا يقيمون التوراة والإنجيل .

إن عجز الأوائل عن أن يقيموا التوراة والإنجيل لدليل على أن المتأخرين أشد عجزاً لأنهم هكذا تسلموها ممن قبلهم .

وكذلك قوله تعالى :

« وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه » ..

أى ليعودوا إلى الإنجيل المنزل من الله تعالى إن كانوا حقا أهل الإنجيل .. وهكذا نرى أن القرآن رفض اعتبار الإنجيل بصورته الحالية \_ كتابا مسماويا ..

.. وأما محاولات البعض استنطاق آيات القرآن مبتورة عن إطارها أو سياقها .. أو الاستشهاد ببعض الكتاب دون بعض .. فهذا لا يفيد إلا استجلاب غضب الله تعالى بما يدخلون الأمر على العامة .. وبما يلبسون الحق بالباطل ..

هذه الحقيقة يجب ألا تغيب عن بال الباحثين عندما يبحثون في القرآن الكريم .

### ٣ \_ براهين مسيحية على تزييف انجيل برنابا:

قلنا \_ قبل ذلك \_ إننا لا يهمنا فى كثير أو قليل أن نثبت أن إنجيل برنابا صادق النسبة إليه ، ولا نردد مع بعض المؤلفين الذين يحاولون إقناع القراء ببطلان ما جاء فى إنجيل برنابا .. إذ يقولون « .. فنحن نرى أن نبذ إنجيل برنابا يخدم الإسلام بالذات فهو ينقض القرآن ويورد ما لا صحة لسنده من القصة فى المعتقد الإسلامى » (٩) .

فهذا الإنجيل أو ذاك لا يهمنا \_ كمسلمين \_ فى قليل أو كثير .. وإنما يهمنا فقط أن تظهر الحقيقة للناس .. واضحة جلية ..

وفى سبيل إظهار هذه الحقيقة للناس نناقش بعض ما كتب حول هــذا الموضوع ، ولعلنا نستطيع أن نأخذ بيد القارىء إليها والله المستعان ..

#### (1) أمر البايا جلاسيوس:

رأى بعض الباحثين أن يستأنس للحقيقة بسند من التاريخ ، فقد ورد أن البابا جلاسيوس أصدر أمراً بتحريم بعض الكتب .. ومنها إنجيل برنابا

<sup>(</sup>٩) حول الانجيل ـ الياس زحلاوي ص ١٠١

وأمام هذا الأمر البابوى نجد أن بعض المؤلفين المسيحيين قد اعترف بوجوده .

( وقد أصدر البابا جيلاسيوس سنة ٩٥) مرسوما رسوليا كرس فيه جميع قرارات المجامع السابقة ، ففصل بذلك كل نقاش حول الكتب المنحولة ٠٠ والكتب القانونية في الكنيسة جمعاء )) (١٠)

فى حين نجد باحثا آخر لا يبالى بذلك ويزعم أن قرار البابا لا وجود له فيقول :

( ومن البراعة أن ينتحل واضع ( أنجيل برنابا ) اسم صاحبه للتستر وراء الاسم الوارد مدسوساً في قرارات جيلاسيوس المنحولة لقدمه النسبي )) (١١)

فهذا الإنجيل منتحل ، واسم برنابا مدسوس .. وقرارات جيلاسيوس منحولة .. وهكذا نجد أنفسنا أمام عموميات قاتلة للحقيقة .. وكأن التعصب الأعسى قاد بعض المفكرين ليقولوا ما يقولون ..

#### (ب) مخالفة انجيل برنابا للحقائق التاريخية والجفرافية:

ومن الأمور التي أطال فيها بعض الباحثين لإبطال ما يسمى إنجيل برنابا .. أن كاتب هذا الإنجيل قد خالف الحقائق التاريخية والجغرافية (١٢) ولا نريد أن نبرر الأمر أو نثبت عكسه فقد قلنا إن ذلك لا يهمنا كمسلمين ، إلا أننا نحب أن نلفت نظر القارىء إلى أنه إذا كانت مخالفة إنجيل برنابا نبعض الحقائق التاريخية والجغرافية يتخذه البعض دليلا على تزوير هذا الإنجيل ..

فما بالك بمخالفة الأناجيل الأربعة لتاريخية الرسالات السماوية ؟ فمنذ العهود الأولى للبشرية لم تسمع الأرض .. ولا البشر ولا حكى لنا التاريخ عن رسالة أيدت التثليث ولا دعت إليه كما حدث في كتابات الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بها .. وهذه المخالفة \_ وحدها \_ دليل كاف على

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ص ٥٥

<sup>(11)</sup> انجيل برنابا شهادة زور ـ الآب يوسف الحداد ص ٢٧

<sup>(</sup>۱۲) انجيل برنابا شهادة زور \_ الأب، يوسف الحداد ص ٣١

تزوير هذه الأناجيل .. وإلا فكيف تنخذ من بعض المخالفات التاريخية دليلا على تزوير كتاب ؟ علما بأن المعلومات التاريخية ظنية فقد يكون ما ذكره إنجيل برنابا هو الصحيح ..

بل لقد رأينا فى الأناجيل الأربعة مفارقات تاريخية صريحة منها على سبيل المثال ما حدث فى تدوين نسب المسيح فى الأناجيل وما فيه من خلاف .. وليس مرادنا استقصاء هذه النقطة .. وإنما أردنا أن نوضح أن وجود الاضطراب التاريخي وربما الجغرافي لا يسلم منه الأناجيل وما ألحق بها من رسائل ..

ولعلنا نلتمس عذراً عاما لكاتب إنجيل برنابا .. فإنه كتبه لإظهار حقيقة واحدة ألا وهي القول بأن المسيح عيسى بن مريم نبي رسول .. وليس إلها .. وليس خاتم الرسالة .. بل هناك الرسالة الخاتمة التي بشر بها المسيح كما بشرت بها التوراة .. وهذه حقائق ملكت على كاتب الإنجيل عقله وفكره .. وقد صدم في بولس \_ الذي تطوع كاتب الإنجيل \_ وقدمه للتلاميذ \_ فإذا به يتحول عن الحق .. ويدعو إلى الباطل ..

### (ج) دیانة کاتب (( انجیل برنابا )):

جمع بعض الكتاب (۱۳) أدله على أن كاتب إنجيل برنابا كان يهوديا لمعرفته بأشياء لا يعرفها إلا اليهود .. وينتقل إلى بيان جهل الكاتب ببعض الحقائق الإسلامية ثم يقفز بنا إلى ادعاء أنه اعتنق الإسلام .. وساق أدلة أيضاً مما ورد فى إنجيل برنابا .. وهكذا حكم المؤلف بما يراه من سوق عبارات من هنا ومن هناك .. وإذا كان لابد لنا أن نستنبط شيئا مما قاله المؤلف وأورده فإننا نستنبط أن كاتب الإنجيل عاش الأيام الأولى للمسيحية وعرف أن المسيحية رسالة انتقالية جاء صاحبها ليتم ناموس الشريعة التى أنزلت على موسى عليه السلام .. وليبشر بشريعة جديدة \_ عقب تمام الأولى \_ وهى شريعة الإسلام .. وقد غاب عن المؤلف أن إنجيل برنابا لم يصل إلينا في لغته الأولى \_ كما لم تصل الأناجيل الأخرى أيضا بلغتها الأولى

<sup>(</sup>١٣) انجيل مزيف ٠٠٠ بقلم عوض سممان ص ٨١

\_ وأن الإنجيل مترجم عنها إلى الإيطالية \_ ولم يترجم بلغة قبلها لما احيطت بها النسخ المخالفة من أوامر الإحراق والحرمان ..

ولعل المترجم قد نقل مفهوم النسخة الأصلية .. وهذا ما لا ينكره المسيحيون أنفسهم إذ إن طبعاتهم المتوالية للأناجيل يطلقون عليها اسم : الترجمات التفسيرية .. بل وهم يعلمون أن الوحى عندهم .. بالمعنى .. لا باللفظ والحرف كما فى الإسلام ، ولهذا فقد نقل الكتاب أناجيلهم \_ كما يعتقد النصارى \_ عن الروح القدس بالإلهام .. ودونوها بلغاتهم ..

وإذا صبح ما وصل إليه البعض من استنتاج لديانة كاتب إنجيل برنابا فإنه يصبح استنتاج اتجاهات كتاب الأناجيل والرسالات .. وبيان أصول هذه الكتابات مما لا ينتمى لدين أو منهج سماوى (١٤) .

#### (د) القاء الشبه على يهوذا: (١٥)

نحن \_ المسلمين \_ نعتقد بأن المسيح عليه السلام لم يصلب وأن الله تعالى : « إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى »

أما ما عدا ذلك من أحداث فهي لا تسس صميم الإيمان .

وأما المسيحيون فهم لا يعتقدون ذلك بل يزعمون أن المسيح عليه السلام صلب ومات على الصليب تكفيراً عن خطايا البشر وهـــذا أمر نرفضــه .. ويؤيدنا فى ذلك الأحداث التى روتها الأناجيل المعتبرة عند المسيحيين ..

١ - فقد طلب اليهود جاسوسا يسكنهم من المسيح عليه السلام ..
 ووجدوا ضالتهم فى شخص « يهوذا » ..

<sup>(</sup>١٤) راجع في ذلك مقارنات الإديان \_ المسيحية د. أحمد شلبي واظهار المحق \_ رحمة الله الهندي .

<sup>(</sup>١٥) حول الانجيل ـ الياس زحلاوي ص ٧٨ وما بعدها .

انجيل مزيف ص ١٠٨ وما بمدها .

انجيل برنابا شهادة زور ساص ١٧ وما بعدها .

٢ — جعل يهوذا العلامة بينه وبين من سيقبضون على المسيح عليه
 السلام أن الشخص الذى سيقبله فهو المسيح ..

٣ ـ خرج المسيح ـ حسب روايات الأناجيل ـ إلى الجنود وسألهم من يطلبون فقالوا نطلب المسيح .. فلما عرفهم أنه هو المسيح تراجعوا مذعورين .. وقيل إن ذلك قد حدث مرتين .

٤ \_ جميع التلاميذ أنكروا المسيح حتى بطرس أنكره ثلاث مرات ..

ه ـ حوكم المقبوض عليه أمام الكهنة ليلا .. ولم يحاكم نهاراً .

٢ ــ عندما اقتيد المقبوض عليه إلى بيلاطس ليسأله .. تضاربت أقوال
 الأناجيل في هذه المحاكمة .. فذكرت إحدى الروايات أنه لم يرد عليه ..

وذكرت رواية أخرى ـ عن نفس المحاكمة ـ أنه رد عليه ردا مطولا .. وهذا يدل على :

- ( ا ) جهل الجنود بشخصية المتهم ..
- (ب) جهل الوالى نفسه بهذه الشخصية ..

(ج) الذين دونوا الروايات أنفسهم كانوا يجهلون حقيقة المحاكسة وما دار فيها .. إذ لو عرفوها حق المعرفة لما زعم واحد منهم أن المتهم لم يرد في الوقت الذي يزعم فيه الآخر أنه رد ردا مسهبا .. والقضية خطيرة لا تحتمل مثل ذلك .

٧ ــ فإذا أضفنا إلى ذلك تضارب الأقوال حول نهاية يهوذا .. وإذا أضفنا أيضاً .. أن أنصار المسيح عليه السلام كانوا قلة مطاردة .. وأن أعداءه كانوا الكثرة الغالبة .. عرفنا كيف ضاعت الحقيقة .. أمام كثرة الباطل .. فإذا سمعنا بعد ذلك الكثرة تقول إنهم قتلوا المسيح .. فإلى أين تصل ادعاءات القلة المطاردة ؟ .

إننا إذا سمعنا بعد ذلك أصواتاً تردد أن المسيح عيسى بن مريم مات على الصليب عرفنا أن هذه الأصوات صدى لادعاءات اليهود وأعوانهم .

ويحلو للبعض أن يناقش القضية مناقشة أقرب إلى السفسطة منها إلى الحق .. وقد تعرض مؤلفون مسيحيون ــ عند مناقشتهم لما جاء فى إنجيل برنابا لموضوع .. الصلب وإلقاء الشبه على يهوذا .

ولا يهمنا فى التعرض لمثل هذه القضية إلا أن نشبت للقارىء أن ما يستحله القوم من حجج وأقوال فى موضوع لا يقبلونه نفسه فى موضوع آخر .. ونقرأ الآن بعض ما استدل به كاتب على إبطال القول بأن يهوذا صلب بديلا عن المسيح .. يقول الكاتب (١٦) .

« لو فرضنا أن الله أراد أن ينقذ المسيح من أيدى اليهود لكان قد أنقذه بوسيلة تجعلهم يعرفون عظمته تعالى وسلطانه .. ولكن إنقاذ الله للمسيح بواسطة إلقاء صورته على غيره لا يشعر اليهود بشيء من عظمته تعالى أو سلطانه .. لذلك لا يسكن أن يكون قد رفع المسيح سرا إلى السماء » .. « فضلا عن ذلك ، لو كان الله قد ألقى صورة المسيح على إنسان ما لكى يصلب عوضا عنه لكان تعالى قد لجأ إلى طرق الغش والخداع التي لا يلجأ إليها إلا الضعيف المحتال ، لأن هذا لا يستطيع القيام بأعماله جهرة » ..

نقول إن مثل هذا القول \_ لو أخذناه على علاته \_ إذا دل على عدم القاء الشبه على يهوذا .. فإنه يستخدم هو نفسه للقول بعدم صلب المسيح وبطلان قضية الصلب نهائيا .. إذ إن الصلب ينسب إلى الله ما لا يليق من ضعف وعجز وانعدام للحكمة الإلهية ..

إنه نفس المنطق .. فإذا رفض إنجيل برنابا لمثل هذا المنطق فليرفض القول بالصلب وادعاء أن المسيح ابن الله . لنفس السبب .

ولكن هل رفع المسيح سرا ؟ .. إن القضية لا يمكن أن تكون كذلك

<sup>(</sup>١٦) انجيل مزيف ص ٨٠٩

بل لقد رافق الخلاص ظواهر وأدلة قاطعة .. أشرنا إلى بعضها .. إذ ما معنى إنكار المقربين من المنسيح له ؟ بل وما معنى قوله لزعماء اليهــود .. حيث أكون لن تستطيعوا أن تأتوا .. فتعجبوا من ذلك وظنوا أنه سيقتل نفسه ..

وما معنى إنكار المقبوض عليه لكونه المسيح .. وغير ذلك مما هو مفصل في أماكنه من دراسات مقارنات الأديان (١٧) .

أما أن يرتفع أمامهم فليس بعفيد فى شيء إذ حدثت أمامهم المعجزات فما ازدادوا إلا إصراراً على كفرهم .. فإحياء الموتى .. وشفاء المرضى وإعادة البصر .. كل هذه معجزات كبرى فهل أغنت شيئاً ؟ ولذا فقد جاءت معجزة الإنقاذ فى إطارها .. الدلالات تتوالى .. والعلامات تتضح .. وكأى أمر .. له مؤيدون ومعارضون فوجدنا الذين آمنوا بالآية وأيقنوا أن الله خلص المسيح ووجدنا آخرين ضرب على قلوبهم وختم على مسعهم وأبصارهم فما استطاعوا فهم شيء من الاعجاز ..

ولما لم تؤثر المعجزات المباشرة ، والعلامات الباهرة كان طبيعيا ألا يلتفت هؤلاء إلى تلك الظواهر .. إذ لم يحكموا عقولهم ، ولم يفكروا .. فكانت النتيجة ما رأيناه من اضطراب .

# (ه) اثبات الأكاذيب في انجيل برنابا:

مما يدفع الإنسان إلى العجب أن بعض الكتاب (١٨) اختار منهجا لإثبات الأكاذيب في إنجيل برنابا .

فلقد ذهب يذكر بعض ما ذكر فى الإنجيل المذكور .. ويوازن بينه وبين ما ورد فى باقى الأناجيل .. ليخرج من هذه الموازنة بنتيجة هى كذب ما ورد فى إنجيل برنابا لمخالفته ما ورد فى الأناجيل ..

<sup>(</sup>١٧) دعوة الحق أو الحقيقة بين المسيحية والاسلام للاستاذ منسور حسين ٠٠ وفيه تفسيل حيد لهذا ٠

<sup>(</sup>١٨) انجيل مزيف ، . بقلم عوض دسمعان ص ١٢٦

وكأن المؤلف أراد من كاتب إنجيل برنابا أن يلتزم بما ورد فى غيره .. ومعلوم أن هذه المخالفة أمر طبيعى .. ولا تفيد شيئاً فيما نحن بصدده .. وليست سوى تضييع للوقت .. إلا أنه استلفت انتباهنا اعتراض المؤلف على ما جاء فى إنجيل برنابا : « وجاء فى ص ١٦٥ أن الله اعتبر الكذب فى سبيل الحمد ( أو المدح ) فضيلة » واعتبر المؤلف ذلك جريسة من كاتب إنجيل برنابا ورد عليه بقوله :

(( والحال أن الله منزه عن الكذب ٠٠ وقد نهى عن الكذب نهيا باتا ٠٠ الخ ))

والواقع أن ما جاء به إنجيل برنابا ليس بدعا في التفكير المسيحي .

• فلقد استحل بولس الكذب حيث « استعبد نفسه للجميع » فظهر أمام كل طائفة بما يتفق مع ميولها ليكسب من كل قوم حالا .. فأى كذب أبشع من هذا ؟ وهو أيضا في سبيل الإيمان من وجهة نظره ..

لم يتورع بولس عن الكذب حين مدوه للسياط فزعم أنه رومانى
 « غير مقضى عليه » ..

( واختشى الأمبر لما علم انه روماني ولانه قيده » [ اع ، ٢٢ : ٢٥ ـ ٣٠ ] ومعروف أنه لم يكن رومانيا ..

جاء فى رسالة بولس إلى رومية ٣ : ٥ ــ ٩ :

﴿ وَلَكُنَ أَنْ كَانَ أَتُمنَا يَبِينَ بِرِ اللهُ فَمَاذَا نَقَــولَ ٠٠ العــل الله الذي يجلب الفضب ظالم ٠ أتكلم بحسب الانسان ٠ حاشا فكيف يدين الله العالم أذ ذاك ٠ فانه أن كان صدق الله قد أزداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطيء » ٠٠.

وهذا واضح الدلالة .. فكيف يجوز مثل ذلك لبولس ؟

إن الكذب يهدى إلى الفجور .. ولا نريد أن نبرر ما قاله برنابا فى إنجيله .. وإنما نريد من القوم أن يستيقظوا وأن يعودوا إلى الله .

### تعليــــــــق

عندما يتصفح القارىء بعض الكتابات يتملكه العجب .. وعلى سبيل المثال عندما يقرأ أن إنجيل برنابا قد ترجم عن نسخة إيطالية منسوبة إلى مؤلفها نفاجاً بأقلام تشتد فى دحض هذه المزاعم وتلجأ فى ذلك إلى كل ما يؤيد وجهة نظرهم ، ومما يشتد له العجب أن نفس هذه الأقلام تقع فى الأخطاء التى تحذر منها ..

ونسوق مثالاً لذلك حول إنجيل برنابا الذى قيل فيه ما قيل .. إذ قد ألف بعض المؤلفين كتابا عن برنابا حكى فيه قصصا عن برنابا .. ثم ذيله برسالة قال عنها إن برنابا ألفها .. ولكنه يذكر المتناقضات التى تجزم أن هذه الرسالة ليست من تأليف برنابا فيقول (١) :

« لم يذكر حقيقة اسم برنابا على الرسالة .. ولكن التقاليد القديمة تؤكد نسبتها إلى برنابا » ..

هكذا وبلا أدنى سند سوى التقاليد القديمة » (٢) ..

ويقول: « زمن كتابتها .. البعض ينسبه إلى وقت هدم الهيكل القديم ولو أن كاتبها لم يعش إلى ذلك الحين .. ويرى بعض المؤرخين أن تاريخ هذه الرسالة ينحصر بين سنة ٧٠ وسنة ١٣٠ م ، ويقول إنها كتبت بمدينة الأسكندرية نظراً لأن الطريقة الرمزية كانت منتشرة بها » ..

ويكفى .. أن تتأمل مثل هذه العبارات .. لترى مدى زيف ادعاء نسبة مثل هذه الرسالة إلى برنابا بل ويرجح نسبة انجيل برنابا المترجم عن الإيطالية إلى برنابا وان كان هذا لا يهمنا بشىء .. بل يؤكد حقيقة هامة وهو الشك فى النصوص التى يقدسها طائفة من الناس .. لعل الله يهدى إلى الصواب .

<sup>(</sup>۱) راجع : حياة برنابا للقمص بيشوى عبد المسيح ص ٢٤ -

 <sup>(</sup>٢) صدق الله العظيم اذ يحكى عن الكفار : « انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون » ...

# الباســـالث*الث* الاختلاف والاتفاق بين الأناجيــل

# الفصل الأول

# السبب في تأليف الأناجيل:

# انجيلا برنابا ولوقا

دارت حول إنجيل برنابا شكوك كثيرة وزعم كثير من الباحثين أنه منحول ، ولقد ذهب مترجمه إلى العربية إلى افتراض أن واضع هذا الإنجيل ربما كان مسلما متعمقا أراد أن يرد على الأناجيل الأخرى بنفس اللسان ولكن هذا الزعم مردود .. لما يأتى :

• وجود نسخة هذا الإنجيل فى مكتبة البابا بالقاتيكان وهو أمر ينفى تزوير هذه النسخة « وكيف ينحدر إنجيل كاذب كهذا إلى مكتبة البابا ثم إلى البرنس أيوجين ثم إلى مكتبة البلاط الملكى بفينا ؟ وكل هذه أوساط مسيحية لا يمكن أن تسمح لكتاب كاذب يهاجم عقائد المسيحية بأن يتسرب إلى مكتباتهم وأن ينال العناية .. من تجليد وتذهيب » (١) .

● لو ألف هذا الكتاب شخص ما .. مسلما أو غير مسلم لنسخه أعداء المسيحية وروجوا له واستدلوا به وهو ما لم يحدث بل ظل فى طى الكتمان حتى ظهر مترجما إلى الإيطالية ثم إلى الانجليزية والإسبانية وأخيرا إلى العربية .

<sup>(</sup>١) انظر مقارنة الأديان [ المسيحية ] تأليف د. أحمد شلبي ص ٢١٩

وهكذا نرجح أن إنجيل برنابا .. هو أقرب نسبة إلى صاحبه .. بل إننا نقول مع غيرنا من الباحثين .

إن نسبة هذا الإنجيل لبرنابا أقوى من القول بنسبة إنجيل متى إليه وكذلك القول في سائر الأناجيل (٢) وقد يقول قائل لقد كان الأولى الإعراض عن تناول هذا الكتاب بالمقارنة مع غيره نظرا لحداثة عهد اكتشافه وكثرة الشكول حوله .. ونقول إن الشكوك التى ثارت حول الأناجيل الأربعة لم تمنعنا من تناولها بالدراسة ولم تمنع أتباعها من التصديق بها فلماذا نعرض عن دراسة إنجيل برنابا ونقارنه بغيره .. ومكانته العلمية لا تقدل عن غيره بل ربما تزيد على ما سنرى من الموازنة إن شاء الله تعالى .

● يسوق لنا برنابا السبب الذي من أجلة كتب إنجيه فيقول تحت عنوان: « الإنجيل الصحيح ليسوع المسمى بالمسيح .. نبى جديد مرسل من الله إلى العالم بحسب رواية برنابا رسوله »:

« برنابا رسول يسوع الناصرى المسمى المسيح يتمنى لجميع سكان الأرض سلاما وعزاء .

أيها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى . مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن الله . ورافضين الختان الذي أمر به الله دائما . مجوزين كل لحم نجس . الذين ضل في عدادهم أيضا بولس الذي لا أتكلم عنه . الأمع الأسى . وهو السبب الذي لأجله اسطر ذلك الحق الذي رأيت وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله . وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصا أبديا » (٢) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) انظر انجيل برنابا ص ٣

وهكذا نرى أن القديس برنابا يقدم لنا السبب الحقيقى الذى سطر من اجله هذا الكتاب المنسوب إليه .. إنه يكتب للرد على بولس الذى ضل فى عداد الشياطين وبشر بتعليم جديد شديد الكفر .. وذلك حتى يتبين الناس الحقائق ، ولا يضلهم الشيطان فيهلكوا فى دينونة الله كما يشرح برنابا .

وإذا كان برنابا أحد التلاميذ وقد باع ما يملك وأحضر إليهم المال لينفقوه على الدعوة كما تذكر الأناجيل الأربعة ..

فمن هو بولس ؟ وما شأنه ؟ ولم اهتم برنابا بالرد عليه ؟ يذكر سفر أعمال الرسل أن بولس ولد فى طرسوس وتربى فى أورشليم وأن أسلمه شاؤل وأنه من الفريسيين ولم يكن بولس ( شاؤل سابقا ) من تلاميذ المسيح بل لم ير المسيح فى حياته ولم يسمع منه أية موعظة من مواعظه .

وكان عدوا للمسيحين يضطهدهم ويطاردهم كما تصرح بذلك الإصحاحات من أعمال الرسل: « واما شاؤل فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن » (٤).

وفجأة انقلب شاؤل إلى المسيحية .. ولم ينقلب مسيحيا عاديا بل انتقل من مرتبة الكافر المناوى، للمسيحية إلى مرتبة الرسل المبشرين بها قصار ملهما ينطق بالوحى فى اعتقادهم (٥) ولما أراد شاؤل أن يتصل بالتلاميذ .. خافوا منه ولم يصدقوا إيمانه ولكن برنابا شهد له مما جعل التلاميذ يقبلونه ويمكن أن نلاحظ الملاحظات الآتية حول بولس :

١ - أنه لم ير المسيح مطلقا ..

٣ ـ كان بولس قبل التحاقه بالمسيحية شريراً مضاداً للمسيح في حياته محاربا أتباعه ..

<sup>(</sup>٤) أعمال الرسل اصحاح ٨ : ١ .. ٣

<sup>(</sup>٥) أنظر النصرانية والاسلام للمستشار محمد عزت اسماعيل ص ٢٤٧

٣ \_ نلاحظ فى تركيب شخصية بولس تقلب المزاج وعدم الاستقرار والسعى لمنفعته الشخصية مثال ذلك :

( أ ) لما علم أن الجمع منهم صدوقيون وفريسيون صرخ قائلا آيهـــا الرجال الإخوة .. أنا فريسي على رجاء قيامة الأموات .

« والغريسيون يقولون ان هناك قيامة يشاركون فيها ملك السسيح في الدنيا » ٠٠

ولكن هل أخلص بولس لهذا المبدأ ؟ لنرى ..

(ب) فى آخر إصحاح ٢٢ من سفر الأعمال نجد أن بولس يزعم أنسه رومانى ..

(أى ليس فريسيا ولا غيره) ٠٠ ( فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المائة الواقف أيجوز لكم أن تجلدوا انسانا رومانيا غير مقضى عليه ؟! وللوقت ننحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه واختشى الأمير لما علم أنه رومانى لانه قيده » ٠٠

فهل يا ترى كان بولس رومانيا ولم يكن يهوديا فريسيا ؟ أم أنها حيلة أفلت بها من العقاب وأصر على ذلك عندما روجع فيها ؛ فتم له الإفلات من العقاب بتلونه في جنسيته (٦) .

(ج) وانتقاله الفجائى من العداوة الشديدة للمسيحيين بالدعسوة إلى المسيحية كما يراها .. هل هو نوع من ذلك التلون وعدم استقرار الشخصية .. أم هو مجرد تلون ظاهرى مع بقاء عداوته للمسيح ورسالته ؟ حيث اتخذت مظهراً آخر بتحطيم المفاهيم بدلا من تحطيم الأشخاص.

(د) وكان أمره عجبا فى دعوته وتبشيره إلى المسيحية فقد تلون ( أو تأقلم ) حسب ظروف الأقوام الذين يدعوهم .. فلا مانع أن يقر الوثنيين على وثنيتهم مكتفيا منهم بالاتباع الظاهرى ، فإذا ما استاء قوم من الختان ( وهو سنة الأنبياء ومنهجهم ) فإنه يعز عليه أن يزعجهم أحد فيلقى من على أكتافهم عبء الاختتان ..

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، وراجع ما كتبناه عن بولس ،

بل إن نشرة القاتيكان تعترف صراحة بما جلب ولس على المسيحية فتقول «كان القديس بولس منذ بدء المسيحية ينصح لحديثي الإيمان أن يحتفظوا بما كانوا عليه من أحوال قبل إيمانهم بيسوع » (٧).

وبولس يصرح بمدى تأقلمه وتلونه فيقول في سفر كورنثوس الأول

((استعبدت نفسی للجمیع لکی أربح الأكثرین صرت للیهودی كیهودی لکی أربح اليهودی ، وللناموسیین ، ولفیرهم كاننی بغیر ناموس ، ولیت لکل كل شیء لعلی استخلص من كل حال قوما )) (۸) ، ۰۰

ونحن هنا أمام سياسى ماكر يوصى حديثى الإيمان أن يحتفظوا بما كانوا عليه ، ويتلون أمام الشعوب والأحياء لكى يربح الأكثرين .. فهو يريد أن يجتمع حوله ناس كثيرون .. قوة .. بشرية تحيط به ولا يهم بعد ذلك .

(ه) ونجد هذا التلون واضحاً فى التشريعات التى يلقيها بولس إلى الذين ربحهم فى زعمه .. فهو لا ينسى نفسه ، ويستكثر أن يكون الوحى منفرداً بالتشريع فنراه أحيانا ينسب آراءه إلى عيسى ، وكان أحيانا يعترف بأنه يشرع من عنده هو وبرأيه هو ومثال ذلك يقول : «أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ألا تفارق المرأة زوجها ..

(( وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب ٠٠٠ وأما العدارى فليس عندى أمر من الرب فيهن ولكنى أعطى رأيا )) ٠٠٠

ولعلنا الآن قد كونا رأياً محدداً وصورة واضحة لمعالم شخصية بولس . وهنا نفسر موقف برنابا من بولس أول الأمر ، فلقد نجح الأخير في إقناع برنابا بتوبته وقد صدق برنابا \_ بصفاء نية الحوارى وصدقه \_ آن بولس قد كف عن الشر ، ولهذا لم يمانع برنابا في أن يدخل بولس في زمرة الحواريين يجلس معهم ويتعلم منهم بل إنه اصطحبه معه في الدعوة والتبشير إلى قبرص وغيرها ..

<sup>(</sup>V) مقارنة الاديان المسيحية .. د. أحمد شلبى ص ١٢٥ نقلا عن المسيحية عقيدة وعمسل نسخة الفاتيكان .

<sup>(</sup>٨) نقلا عن كتاب الله واحد أم ثالوث للاستاذ محمد مجدى مرجان ص ٨٥

وفجأة يفترقان .. برنابا يترك بولس ويمضى مختلفا عنه ، مفارقا له .. ويختلفان فى المبادىء ولم يكن برنابا وحده الذى ترك بولس بل انفض عنه الجميع وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن الحق مع أى الفريقين ؟ هل يعقل أن يكون برنابا والحواريون على الباطل وهم الذين عايشوا المسيح عليه السلام وسمعوا منه وضحوا فى سبيل دعوته ؟ (٩).

هل يعقل أن يكون الحق بجانب بولس وهو كما علمنا من أحواله تلونا وحقدا ؟

هل يمكن أن يحكم بولس بالضلال على برنابا ويكون صادقا في حكمه ؟ ..

لقد انفض الرعيل الأول المدعوة عن بولس الذي كان كل همه أن يربح الكثيرين ويجعل لنفسه سلطانا عليهم وكان لابد من الرد على خسلالات بولس فكتب برنابا إنجيله حتى يأخذ بيد القوم فلا يقعوا في حبائل بولس ويخدعهم بدهائه وحيله .. ولعل برنابا قد رأى أنه مسئول عن تقديم بولس للحواريين فقبلوه لمكانة برنابا عندهم .. وبالتالي فقد رأى أنه أكثر مسئولية عن الرد على انحرافات هذا الذي توسط له وأجلسه بين الصالحين ، ولكن بولس لم يرع للمجلس حرمته .. ولا للوساطة هيبتها فاستدار يتهم الجميع بالضلال . « .. لم يحضر أحد معي بل الجميع تركوني » .. « حتى إن برنابا أيضاً انقاد إلى رياء الآخرين » (١٠) .

وهكذا تظهر هذه المفارقات العجيبة التي تثير الشكوك فنرى بولس يخرج على كل الحواريين ويتهمهم .. وهؤلاء لا يمكن أن يسكتوا فهم أمناء على الرسالة ولايد من التحرك لإيقاف هذه الموجة العاتية ، وهذا ما نراه فيما يقدمه برنابا تبريراً لتأليف إنجيله .. والملاحظ من النبرة التي فدم بها التبرير أنها نبرة أسف إذ حدث ما لم يكن يتوقعه برنابا فقال عن بولس إنه يتحدث عنه مع الأسى .. أى لم يكن متوقعا منه أن ينكص على عقبيه

<sup>(</sup>٩) انظر مقارنة الاديان المسيحية د. أحمد شلبي ص ١٢٣

<sup>(</sup>١٠٨) انظر النصرانية والاسلام للمستشار محمد عزت اسماعيل صر. ٢٥٥

ويعود إلى خروجه على المسيحية واضطهاد أهلها .. ولهذا سطر هذا الإنجيل للرد عليه وإفحامه ..

ولقد قام القديس برنابا بواجبه خير قيام فى التصدى لمحاولات بولس ، ولا يضيره بعد ذلك إذا كانت نداءاته لم تجد الأذن الصاغية . كما وجدت ضلالات بولس .

والتقديم نقطة هامة اتفق فيها إنجيل برنابا مع إنجيل لوقا الذي قدم لنا المبرر الذي من أجله سطر إنجيله فيقول في الإصحاح الأول « إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العرزيز أوفيلس . لتعرف صحة الكلام الذي علمت به » ..

وهذا المبرر له أهسيته إذ نستطيع أن نستنتج منه أمورا منها :

ا ـ أن الكتب (أو القصص) المؤلفة في الأمور الأولى للمسيحية لا تحصى .. فهي ليست أربعة أو عشرة بل لعلها تناهز المائتين أو أكثر أو أقل .. والله أعلم .

٢ ــ أن جميع الذين كتبوا هذه الكتب من ذوى المكانة السامية فى
 الدين فهم موثقون من وجهة نظر لوقا فهو يقول :

« قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة » .

وهذه شهادة صريحة بتوثيق كل الذين كتبوا ( أو تعديلهم حسب مصطلح الحديث عند المسلمين .. أى الشهادة بأنهم شهود عدول فيما نقلوه ) يدل على ذلك التعبير ( كما سلمها .. ) أى أنهم لم يكتبوا شيئا من عند أنفسهم .. وهذا معناه أن تكذيب الكنيسة لبعض من كتبوا ، ورفضها

لكتاباتهم بحجة أنها شهادات مزورة يعتبر جريمة من وجهة نظر « لوقا » وفيه دليل على أن الكنيسة فى رفضها لم تستند إلى حجة شرعية هذا وهناك احتمال آخر أن كلام « لوقا » لا يقصد به شيئاً من هذا القبيل .. وفى هذا الاحتمال هدم للاحتجاج بأى شىء من هذا الإنجيل ..

وخلاصة القول أنه لو صح كلام لوقا فى الشهادة لكتاب قصة الأمور المتيقنة لكان معنى هذا خطأ الكنيسة فى رفض هذه الكتب أما إذا لم يكن كلام لوقا صحيحا وصادقا فإن معنى ذلك أن يرفض هذا الكتاب من أساسه ..

٣ ـ أن الكتابات التى كتبت إنما هى من قبيل التأريخ للأحداث ولم يكن الهدف منها تصوير عقيدة .. فالكتاب قد سمعوا ودونوا ما سمعوه .. فهى كتابات يغلب عليها الحكاية (قصة ) كما ذكر لوقا .. ولهذا فلا يجوز التعبد بقراءتها أو التبرك باقتنائها وإنما تقرأ كغيرها من الكتب المؤلفة .

إن زعم الوحى لم يدر فى ذهن هؤلاء المؤلفين بل كانت كتاباتهم اجتهادات فى التدوين .. من المصادر التى سمعوا منها ..

٥ ـ وآخيرا يعترف المؤلف أن هذا الذي يكتبه إنها هو رسالة شخصية إلى « العزيز ثاوڤيلس » والرسالة الشخصية أقرب إلى الخواطر والاستطرادات .. وهي أقرب إلى حديث الصداقة ، وهناك أمر آخر على درجة من الخطورة ذلك أن « لوقا » لم يكتب لصديقه التعاليم التي يجب أن يتبعها أو العقيدة التي عليه أن يؤمن بها بل أرسلها إليه على التوالي « لتعرف صحة الكلام الذي علمت به » .. فكتابات لوقا كانت تأييدا فقط ـ للكلام الذي علمه « ثاوڤيلس .. » فما هو هذا الكلام ؟ وما حقيقته ؟ إنه لا يمكن أن يتطابق مع كلام لوقا .. إذ لو صح لنا أن نتخيل المؤقف نجد أن « ثاوڤيلس » قد تعلم أمورا في العقيدة .. واستشار « لوقا » فيما تعلمه فكتب لوقا موضحا .. شارحا .. وجهة نظره .. فهل تعلم الصديق شيئا ووضح له لوقا ؟ يجوز ذلك ، ويجوز أن يكون لوقا في

موقف المؤيد .. وخصوصا إذا كان « ثاوڤيلس » (١١) أميراً أو حاكما .. فهذا يتطلب من لوقا التأييد والموافقة لما يتعلمه الأمير وما يتلاءم مع اتجاهاته .

وعلى هذا فليس كتاب لوقا بهذا المعنى بكتابا دينيا ، وإنما همو آراء محتلفة يوضحها الصديق لصديقه والله أعلم وهذه الاستنتاجات تأتى من النظرة الفاحصة للتقديم وقد بقى أن نوازن بين مقدمة برنابا وتبريره لتأليف إنجيله .

وأول ما يلفت النظر أن مقدمة برنابا تمتاز بما يأتى :

- الموضوعية فى العرض إذ نراه يؤخر المسائل الشخصية وهو يكتب لكل الناس .. ويصب نقده على الأفكار ، وليس على الأشخاص إذ يهمه توضيح الحقائق للناس .
- الاتجاه إلى العالمية ، والمقدمة تغلب عليها الروح الإنسانية بما فيها من حب وصداقة وبر فيقول « برنابا رسول يسوع الناصرى المسمى المسيح يتمنى لجميع سكان الأرض سلاما وعزاء » وهذه الروح قريبة جدا من اتجاه المسيح عليه السلام وسيرته إن لم تكن هي ذات الاتجاه والسيرة .
- الإشارة السريعة إلى جوانب الخروج على الناموس مما دفعه إلى كتابة رسالته حتى يرد الناس إلى الناموس الذى لم يأت المسيح لينقضه وإنما ليتمه ويكمله .

و أول هذه الجوانب ــ وأخطرها ــ الزعم بأن المسيح ابن لله تعالى عن ذلك علوا كبيراً .

ــ رفض الختان وهو واجب صريح فى العهد القديم .

\_ تحليل اللحوم النجسة ..

<sup>(</sup>۱۱) اسم يونانى معناه : محبوب الله . . ولعل هذا الشخص كان رومانيا وصاحب منصب كبير ، وربمة كان محاميا . . . أو غير ذلك فهو شخصية مجهولة مما يؤكد على أن المجيل لوقا ورسالة الأعمال ليسا سوى رسائل شخصية وهما أبعد ما يكون عن الوحى . . . انقلسر قاموس الكتاب المقدس .

تحدث برنابا عن بولس في صراحة ووضوح:
 (( الذين ضل في عدادهم أيضاً بولس )) ٠٠

ولكنه لا يسوق هذه الصراحة مساق الشماتة والتجريح ولكنه يسوقها في معرض الأسى والحزن لما أصاب بولس من ضلال ..

(( لا أتكلم عنه الا مع الأسي )) · ·

أما مقدمة « لوقا » فهى تختلف عن ذلك اختلافا بينا ومما تتميز به هذه المقدمة :

إبراز النزعة الشخصية « رأيت أنا أيضاً » .. فهو اتجاه شخصى ومنزع فردى " . ثم إنه يوجه الحديث إلى « العريز ثاوڤيلس » وليس إلى سكان الأرض كما فعل برنابا .

النزعة التقليدية إذ إن « لوقا » رأى أن الكثيرين بكتبون .. فلماذا لا يكتب هو الآخر ؟ .. فهو مقلد غيره .. كتب كما كتبوا .. ولو لم يفعلوا لما فعل ..

نسب لوقا إلى نفسه « التدقيق » .. « إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق .. » في حين إن برنابا ذكر أنه يروى .. حسب روايته . « نبى جديد مرسل من الله إلى العالم بحسب رواية برنابا رسوله » ولم ينسب برنابا لنفسه التدقيق كما فعل لوقا لأن لوقا محتاج لمثل هده الشهادة عن نفسه إذ إنه يروى عن غيره .. يسمع من سواه فكان لابد من الحديث عن الدقة حتى يطمئن إليه صديقه ثاوڤيلس أما برنابا فهو يروى رواية شاهد عيان لا سبيل إلى الشك فيما يرويه ..

ولعلنا نكون قد وضحنا الإطار العام لمقدمة كل من الإنجيلين اللذين اشتركا فى نقطة أولى وهى التبرير لما يكتب .. ولكن شــتان بين التبريرين وما يحتويانه من إشارات كما رأينا .

# مقـــدمة انجيل يوحنا:

تختلف هذه المقدمة عن غيرها من المقدمات فليست لها صراحة مقدمة لوقا في الاعتراف بما أشرنا إليه .. كما أنها لا تحمل موضوعية مقدمة برنابا .. بل إنها تحمل مع أول جملة فيها جوا من التناقض والغموض .

(( في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله )) ••

ولا أدرى كيف الكلمة تكون عند الله وكيف تكون هي الله .. ثم يقول « هذا في البدء عند الله » .

ولا أدرى كذلك ، المشار إليه ؟ هذا فى البدء .. هل يقصد الغموض والتناقض كان عند الله أم ماذا .. ويستسر الغموض والتناقض بل ويزدادان دكنة وظلاماً وتأمل معى هذا التركيب .. «كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان . فيه كانت الحياة ، والحياة كانت نور الناس . والنور يضيء فى الظلمة والظلمة لم تدركه » ..

ولقد حاولت أن أتعرف على معنى واحد يستقيم بين هـــذا الركام من التعبيرات فلم أفلح ..

● كل شيء به كان .. وبغيره لم يكن شيء مساكان هل المقصود كل شيء بالله .. إن كان هذا فلا شيء وبالتالي فلا داعي لذكر الكلمة التي كانت عند الله .. وكانت هي الله في زعمه .. أم أن المقصود .. كل شيء به كان أي بالكلمة ؟ .. ولا يستقيم له ذلك إذ معناه أن الله محتاج للكلمة وقاصر بدونها ..

وانتقل \_ أخى القارىء \_ وتأمل فى قوله .. الحياة كانت نور الناس .. كيف ذلك ؟ ومتى كانت ؟ هل كانت نور الناس قبل أن يخلقوا .. ؟ أم بعد أن خلقوا .. وقس على ذلك كل ما جاء فى المقدمة .

وهنا تذكرت حديث تولسنوى الذى اقتطفت جانبا منه آنها .. حيث قال : هل هذا كلام الله ؟

فعلا .. لو كان هذا كلام الله فإن الله يعلم مدى قصور العقل البشرى وقدرته المحدودة على الفهم وهو ــ سبحانه ــ قادر على أن يكلمه بأسلوب يفهمه ولا يتوه فيه .. وهذه المقدمة لإنجيل يوحنا ترينا كيف كان أسلوب برنابا موضوعيا هادفا يعمد إلى العقل البشرى فى وضوح وعمق بعكس يوحنا الذى عمد إلى كل الأعراف البشرية فسخر منها فلا اللغة مفهومة ، ولا الفكر مستقيم .. وهذا يجعلنا نضرب صفحا عن الإطالة فى بحث هده المقدمة ونكتفى بذكر ما تتسيز به :

١ ــ الغموض الذي يدفع إلى الحيرة مما يجعل الإنسان أقرب إلى رفض ما فيها من أفكار .

٣ ــ التناقض الواضح بين عباراتها مما أشرنا إلى جانب منه .

س ـ وقد نتج هذا الغموض والتناقض من محاولة المؤلف حشد أكبر
 قدر من الأفكار التي امتلأت بها رأسه فهو يتحدث عن :

- النور الآتي إلى العالم .
- ➡ يجمع بين الشرق والغرب من متناقضات فى مثل قوله «كان فى العالم وكو"ن به ولم يعرفه العالم » . فهو يزعم أنه . . كان فى العالم وأن العالم كون به . . ومع ذلك لم يعرفه العالم . .
  - یشیر إلى من قبله ومن لم یقبله ومصیر کل من الفریقین .
    - شهادة يوحنا له ..
    - الناموس الذي أعطى لموسى .
      - النعمة والحق بيسوع .

هذه الأفكار منثورة فى الكتاب كله ولكن المؤلف يتعجل الأحداث ويريد أن يحشو بها أدمغة قرائه منذ البداية .

ويوحنا بهذه المقدمة يضع كتابه كله موضع الشك والتساؤل ..

#### الهدف من وضع انجيل يوحنا:

يوضح كاتب الإنجيل هدفه من وضع كتابه فهو ليس لكشف الأباطيل كما صرح برنابا ، وليس للتدليل على صحة التعليم كما ذكر لوقا .. ولكن لإثبات قضية خاصة :

(( كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا ، هذا جاء للشهادة ليشسسهد للنور لكى يؤمن الكل بواسطته ، لم يكن هو النور بل ليشبهد للنور )) . .

وفى هذه الشهادة أسور نحب أن نشير إليها :

١ ــ أنها جاءت على سبيل الحكاية «كان إنسان ... » النح مما يوحى بأن هذه الكتابات ليست من تأليف يوحنا بل هي مروية عنه بطريق محهول ..

٣ ـ أن هذا الشخص قد استقدم للشهادة أو طلب منه أن يقول ويشهد
 « هذا جاء للشهادة » فهو شاهد على قضية ..

٣ \_ وهذا الشاهد قد حدد له الهدف:

(( لكي يؤمن الكل بواسطته )) ٠٠

وهذا يذكرنا بقول بولس:

(( لكي أربح الأكثرين )) ٠٠

٤ ــ « لم يكن هو النور » هذه العبارة تأكيد على أن الكتاب رواه
 مجهول عن شخص اسمه يوحنا .. وإلا فليس, لها معنى إذا لم تكن إخباراً

من شخص عن شخص آخر ، وكما قلت فإن البحث فى هذه المقدمة تجعل الكتاب كله موضع شك ومما يؤكد هذا الشك أن كتاب المسيحية أنفسهم يتجاوزونها ولا يدققون فيها إلا بكلام غامض فيه عمومية (١١) لا تدل على شيء سوى تعطيل العقل والسير معصوب العينين ..

\* \* \*

<sup>(</sup>١١) راجع سيرة المسيح ص ١٩ نشر كنيسة قصر الدوباره .

# الفص التاني

# الاختلاف بشأن السسيح

كان من الطبيعي أن يحدث اختلاف بشأن حقيقة المسيح في عصره ، ولقد أراد الله تعالى لهذا الخلاف أن يحتدم في حياة المسيح كي يرد الناس بنفسه إلى الحقيقة فيخبرهم أنه عبد الله ورسوله .. وليس أكثر من ذلك .. وكان من أسباب هذا الجدل :

- ولادته العجيبة من أم بلا أب ..
- ما جرى على يديه من معجزات ..
  - ــ إبراء الأكمه والأبرص .
    - \_ إحياء بعض الموتى.

إلى جانب ما روته الأناجيل من تحويله الماء إلى خمر وإسكاته الريح وتسكينه البحر .. وغير ذلك . كل هذه الأسباب حدت بالناس إلى الاختلاف والجدل فى هذه الشخصية العجيبة ..

ولقد ذكرت جميع الأناجيل أنباء هذا الاختلاف وإن كان الأمر أكشر وضوحا فى إنجيل برنابا ، ولكن باقى الأناجيل روته على نفس الصورة التى رويت بها فى برنابا إلا أننا نجدها تحاول التعمية على الأنباء القاطعة بأن المسيح عبد الله ورسوله تمشياً مع اتجاهها المخالف لإنجيل برنابا فى حقيقة المسيح وسنرى الحقائق باستعراض أقوال كل من الفريقين إن شاء الله نعالى .

#### أولا: في الأناجيل الأربعة:

فى يوحنا ١ : ١٩ ــ ٢٨ حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوا من آنت ؟ فاعترف ولم ينكر وأقر : أنى لست أنا المسيح . فسألوه إذا ماذا ؟ إيليا أنت ؟ فقال لست أنا . النبى أنت ؟ فأجاب لا ..

فقالوا له من أنت لنعطى جوابا للذين أرسلونا ؟ ماذا تقول عن تفسك ؟ قال : أنا صوت صارخ في البرية قوسموا طريق الرب كما قال أشعياء » ..

هذا التساؤل موجه إلى يوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا عليه السلام) وفيه دلالة على انتظار الناس للمسيح .. أو إيليا .. أو النبى .. كان الناس ينتظرون هؤلاء الثلاثة أو أحدهم .. وكان من الطبيعى أن يجيبهم يحيى (يوحنا) أنه ليس واحدا من الثلاثة ولكنه جاء يمهد الطريق .. صوت صارخ في البرية .. والبرية الصحراء أو الطريق القفر .. الخالي أو ما إلى ذلك حسب سياق العبارة .. ولعل سيدنا يحيى قد علم أن قلوب الناس قد أقفرت فهو يدعوها ليمهد طريق الإيمان .. استعداداً لما يأتي ..

نذكر هنا رواية متى ١٣: ١٣ ـ ٣٠ ولما جاء يسوع إلى نواحى قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إنى أنا ابن الإنسان. فقالوا: قوم يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم وأنتم من تقولون إنى أنا ؟ فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحى فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يونا إن نحما ودما لم يعلن لك لكن أبى الذى فى السموات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابنى كنيستى وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض يكون محلولا فى السموات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا فى السموات حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد أنه ( يسوع ) المسيح » (١).

<sup>(</sup>١) في الترجمة التفسيرية التي صدرت سنة ١٩٨٣ توزيع دار الثقافة نجد اختلافا .

<sup>- «</sup> أقول لك أنت صخر وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى » ٠٠ بدل ( أنت بطرس ) ٠

<sup>. «</sup> يكون قد ربط ، يكون قد حل في السماء » بدل ( مربوطا ومحلولا ) ،

<sup>- «</sup> ثم حدر تلامیده » - « بدل حینتد اوصی تلامیده » . وواضح الفرق فی معانی التعبیرات .

و للاحظ على هذه الرواية :

١ ـ أنها تمتاز بالتطويل والتفصيل في الحديث.

٢ ـ أن هذه الرواية تذكر إجابة بطرس للمسيح وكأنه المتحدث الرسمي بلسان التلاميذ .

٣ \_ نلاحظ أن إجابة المسيح \_ كما تذكر الرواية \_ ذات وجهين ..

(۱) وجه يأخذ به القائلون بأن المسيح إله أو ابن إله فقد صرح له المسيح « طوبي لك .. ابني كنيستي » .

(ب) الوجه الآخر أن المسيح يؤكد لبطرس أنه بشر وهذا الوجه يعتمد على الحقائق التالية:

#### • طوبى لك يا سمعان بن يونا ٠٠

وهذا دعاء من المسيح لسمعان بالهداية حتى يتوب من هذه الضلالة .

● إن لحما ودما لم يعلن اك .. وفى هذا توبيخ صريح له بأنه تجاوز الحقيقة ونسى أن المسيح لحم ودم وبشر فكيف يكون ابن الله الحى كما زعم بطرس . ؟ ومعنى ( يعلن لك ) أى يوضح لك الحقيقة ..

● ويعطيه المسيح ـ حسب الرواية ـ الإذن ببناء الكنيسة .. وأن الله سيوفقهم ولكن يأتى الشرط المهم وهو أن يكفوا أو يكف بطرس بصفة خاصة عن مزاعمه بأن المسيح ابن الله كما يقول جهال القوم ..

وتأمل الخاتمة:

« حينند اوصى تلاميده أن لا يقولوا لأحد أنه ٠٠ المسيح » ٠٠

وهو نفس ما اختتمت به روایات مرقص ولوقا ..

« فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه » مر ٨: ٣٠

(( فائتهرهم وأوصى أن لا يقولوا ذلك لأحد )) او ٢١: ٢١

وهكذا يتبين من النص أن المسيح لم يرض عن زعم بطرس أنه ابن الله

« وأنه انتهرهم » على ذلك ولو لم يكن ما قاله بطرس افتراء على الله تعالى ما انتهرهم .. أو حذرهم المسيح .

بل كان المسيح يبارك الزعم بأنه ابن الله لو كان صحيحاً فلما انتهرهم دل ذلك على خطأ هذا الزعم .

٤ ــ ومما نلاحظه على رواية متى أنها ذكرت ما لم تذكره روايات مرقس أو لوقا فنجد كلتا الروايتين قــد اقتصرت على رد بطرس وانتهار المسيح لهم حتى لا يضلوا أحدا بهذه الضلالة ..

« فأجاب بطرس وقال له انت المسيح .. فانتهرهم كى لا يقولوا لأحـــد عنه » .. مر ٨ : ٢٩ ـــ ٣٠

وفى هذه الإجابة لم يذكر شيء عن البنوة المزعومة لله الحي .. بل إن لوقا يذكر أن بطرس أجاب بأمه « مسيح الله » .. فقط .. دون ذكر للبنوة كذلك ، وهذا يجعلنا نعود إلى رواية متى بالشك فى حقيقتها .. رغم أن دلالتها \_ كما رأينا \_ ليست قاطعة على رضا المسيح عن قول بطرس .. فلقد كانت اجابة بطرس صحيحة فى رواية متى فكيف يغفل مرقس ولوقا هذه الاجابة رغم ما فيها من تصريح بما يؤيدانه من البنوة المزعومة لله ؟ بهذا دليل قاطع على أن رواية متى قد تزيدت على المسيح عبد الله ورسوله ، ربا تزيدت على بطرس ونسبت إليه ما لم يقله .

ويدلنا على أن المسيح نم يمنح بطرس العهد ما ورد فى إنجيل متى رقس حينما حاول بطرس أن يمنع المسيح من الذهاب إلى أورشليم قال رس حسب رواية متى « حاشاك يا رب . لا يكون لك هذا فالتفت وقال لرس اذهب عنى يا شيطان . أنت معثرة لى لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما س » مت ١٦ : ٢٢ ـ ٢٣ .

هذه هي شهادة المسيح لبطرس في إنجيل متى ( وانظر مرقس ٨ : ٣٣ ) ده الشهادة ذات جوانب :

\_ إن بطرس شيطان.

- \_ إنه معشرة للمسيح .
  - \_ إنه لا بهتم بما أله .
- \_ ولكنه يهتم بما للناس.

فإذا صح ذلك عن بطرس فكيف يصح عنه ما رواه نفس الإنجيل بأنه قد أعلن له .. وأنه سيبنى الكنيسة وأن ما يحله فى الأرض أو ما يربطه يكون كذلك فى السماء ؟ وسبق أن قلنا إن انفراد متى ــ دون مرقس وغيره فى رواية التفاصيل يبعث على التشكيك فيها .. ويضاف إلى هذا تلك الشهادة التى شهدها المسيح على بطرس .

الخلاصة: أن شخصية المسيح كانت موضع جدل فى حياته وقد رأينا كيف أن إنجيل متى قد حاول أن يكيف هذا الجدل بما يتفق مع القول بأن المسيح إله أو ابن إله ، وقد جاء هذا التكييف يعوزه الاتساق المنطقى ورأينا أنه غير قاطع الدلالة عقلا أو نقلا ، وقد أخذت به الكنيسة على علاته استنادا إلى ما تفرضه على أتباعها من تقبل تعليماتها دون نظر أو تمحيص وآن لنا أن ننتقل إلى عرض أقوال إنجيل برنابا فى هذا الشأن لتتم الحلقة ..

### ثانية \_ في انجيسل برنابا:

وانصرف يسموع من أورشليم بعد الفصح ، ودخل حدود قيصرية فيلبس .. فسأل تلاميذه بعد أن أنذره الملاك جبريل بالشغب الذي نجم بين العامة قائلا : ماذا يقول الناس عنى ؟

أجابوا: يقهل البعض انك ايليا وآخرون ارميا وآخرون أحد الأنبياء ... اجاب يسوع: وما قولكم انتم في ؟

أجاب بطرس:

انك المسيح ابن الله فغضب حينئذ يسوع وانتهره بغضب قائلا: اذهب وانصرف عنى لأنك انت الشيطان وتحاول أن تسيء الى ٠٠

ثم هدد الأحد عشر قائلا:

( ويل لكم اذا صدقتم هذا لأنى ظفرت بلعنة كبيرة من الله على كل من يصدق هذا ) . .

وأراد أن يطرد بطرس . فتضرع حيننذ الأحد عشر إلى يسوع لأجله فلم يطرده ولكنه انتهره أيضا قائلا « حذار أن تقول مثل هذا الكلام مرة أخرى لأن الله يلعنك » .

فبكى بطرس وقال يا سيد لقد تكلمت بغباوة فاضرع إلى الله أن يغفر لى .

ثم قال يسوع: إذا كان إلهنا لم يرد أن يظهر نفسه لموسى عبده ولا لإيليا الذى أحبه كثيراً ولا لنبى ما .. أتظنون أن الله يظهر نفسه لهذا الجيل الفاقد الإيمان ؟ ألا تعلمون أن الله قد خلق بكلمة واحدة كل شيء من العدم ؟ وأن منشأ البشر جميعهم من كتلة طين ؟

فكيف \_ إذن \_ يكون الله شهيها بالإنسان؟ . ويل للذين يدعون الشيطان يخدعهم » (١) .

والحقيقة أن برنابا عرض للقضية بصورة عجزت عنها الأناجيل الثلاثة التي ألمحت إليها .. فكافة الأناجيل ذكرت أن المسيح (حذرهم أو انتهرهم) حتى لا يقولوا لأحد عنه .. ولكنها لم تلمع إلى السبب الذي حدث لأجله هذا الانتهار والغضب من المسيح على قائل هذا القول .. ولقد أعطى القديس برنابا تلك الحلقة المفقودة لى روايته للموقف رواية أقرب إلى منطقية الأحداث .. وأصدق تعبيراً عن حقيقة الديانة والرسالة .. ورغم وضوح هذه الرواية للقارىء إلا أننا نشير إلى بعض الملاحظات التي نراها مفيدة :

١ - أن رواية برنابا وضحت أن سؤال المسيح لحواريبه جاء بناء على

<sup>(</sup>۱) انجیل برنابا ص ۱۰۸ ، ۱۰۸

وحى من الله تعالى « إذ قال له الملاك جبريل ذلك » وهذا الأساس لم تشر إليه الأناجيل الأخرى .. وهذا يدل على أن رواية برنابا أكثر دقة .. فلم يأت السؤال مبتوراً كما جاء فى رواية متى مثلا ..

٢ ــ أن سؤال المسيح لتلاميذه ثم ــ كما تجمع الروايات ــ فى نواحى فيصرية فيلبس مما يجزم بآن سؤال المسيح فى هذا المكان بالذات كان لدافع خفى إذ جاءه الوحى ينذره باختلاف الناس فيه .

٣ ـ توجه رواية برنابا اللوم ( الانتهار ) إلى بطرس مباشرة عقب ماقاله « وانتهره بغضب » واتهمه بأنه يريد الإساءة إليه وهذا هو الطبيعى والمعقول ، ولهذا فإن تعميم متى وغيره اللوم على جميع التلاميذ لا مبرر له إذ جاء فى نهاية رواياتهم ( فانتهرهم ) وهم لم يقولوا شيئا من ذلك ..

٤ ــ اتجه المسيح إلى التلاميذ محذرا ومهددا أن يصدقوا مثل هذا
 الكلام حذرهم من اللعنة الإلهية التي تحيق بكل من يقول ذلك .

ه ـ أراد المسيح أن يطرد بطرس ولكن التلاميذ الأحد عشر توسطوا له .. فلم يطرده بل كرر تحذيره .

٢ ــ تسوق رواية برنابا ندم بطرس على ما قاله .. وهو ما لم تفعله
 الأناجيل الأخرى رغم اعترافها بانتهار المسيح وزجره لمن يقول ذلك .

٧ \_ يقدم المسيح \_ حسب رواية إنجيل برنابا \_ شرحا الإنسانيته .. وأنه عبد رسول فإن الله تعالى نو صح ظهوره الأحد لكان الأنبياء أولى الناس بأن يظهر لهم .. أما وقد ثبت أنه لم يظهر لهم فلا يعقل أن يظهر لمن هم دونهم الأنهم حينئذ ليسوا كالأنبياء فهما عن الله تعالى .

وهكذا نرى أن إنجيل برنابا اتفق مع الأناجيل (متى ــ مرقص ــ لوقا) في رواية رفض المسيح للقول بأنه ابن الله كما يتفق معها فى أن المسيح بدأ بالسؤال كى يقوم بالرد على زعم الزاعمين .. ولكن شتان ما بين رواية برنابا وصراحتها ووضوحها وروايات غيره وما فيها .

# تعذير السبيح من العثرة فيه

ممتًا عرضناه يتبين لنا أن المسيح عليه السلام قد عرف اختلاف الساس في ماهيته وحقيقته ، وقد رد عليهم بما يفيد أنه بشر لا أكثر من ذلك .. وأنه عبد الله ورسوله .. وقد آفادت رواية مرقس ولوقا أنه المسيح ( أو مسيح الله ) وهما في هذا يتفقان مع روح ما رواه برنابا .. ورأينا أن هذا الاتفاق يدلل على صحة الواقعة ويبين الاختلاف الذي رأيناه في رواية متى كيف أن متى لم يوفق إلى الرواية الصحيحة والدقيقة للموقف .

وحينما نستعرض صفحات الأناجيل الخمسة ( الأربعة المعروفة عند النصارى ومعها إنجيل برنابا ) نجد أن المسيح عليه السلام قد حذر أتباعه من أن يعثروا فيه فتصيبهم اللعنة ونسوق الرواية التي تفيد ذلك في كل من متى ولوقا .. ثم نذكرها كما وردت في برنابا ..

( أما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاميذه . وقال له آنت هو الآتي أم ننتظر آخر ، فأجاب يسوع وقال لهما اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران ، العمى يبصرون والعرج يمسسون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقسومون والمساكين يبشرون ، وطوبى لمن لا يعثر في ) ، ، و السادة ٢ : ٣ ]

أما رواية لوقا فلا تكاد تختلف عما أورده متى إلا فى قليل لا يؤثر على المضمون (راجع لوقا ٧: ١٨: ٣٣) ولذا فقد اكتفينا بما أورده متى لنسوق بعض ملاحظاتنا التى تنسحب على كلتا الروايتين .

١ ــ أن يوحنا قد سمع بأعمال المسيح عليه السلام فأرسل من يستجلى اله الأمر ولم يكن يوحنا يدرى حتى ذلك الوقت حقيقة المسيح كما توضيح هذه الرواية .. كما أن المسيح عليه السلام لم يخبر التلميذين بشيء عن نفسه بل وجه أنظارهما إلى أفعاله ومعجزاته .

٣ ـ لعل هدف المسيح عليه السلام أن يبين لتلاميذ سمسيدنا يحيى ابن زكريا ( يوحنا المعمدان ) أن هذه المعجزات سلاح ذو حدين فهى دعوة صريحة للإيمان بقدرة الله الذى أرسل المسيح عليه السلام وأجرى على يديه هذه المعجزات ، ولكنها فى ذات الوقت تحمل مخاطر إذ قد يضل من يراها ويتعثر فكره فلا يفهمها حق فهمها فيزعم أن المسيح ليس بشراً عاديا .. وهنا تكون الكارثة .

٣ ـ ولهذا كان المسيح حريصا على أن يوضح لكل الناس آنه ـ مع هذه المعجزات يجب ألا يعثر فيه (أى يسقط ويقع ويضل) أحد .. « وطوبى لمن لا يعثر فى المسيح » .. ولو كان المسيح يعرف عن نفسه أنه إله أو ابن إله .. لما ذكر لهم العثرة فيه وحذرهم منها والعثرة تكون بافتراض غير الحقيقة ، وحقيقة المسيح التي رآها تلاميذ يوحنا .. بل وتلامية المسيح نفسه أنه بشر يأكل الطعام ويعشى فى الأسواق ..

وحينما نستعرض رواية برنابا نجد الحديث فى هذه القضية مختلف عنه فى باقى الأناجيل إذ نراه حديثا صريحا عن أن المسيح عبد رسول .. بشر ، ويستنزل اللعنة على من يدخل على أقواله أنه ابن الله ..

عقب الحديث عن الآخرة .. « صفع ( يسوع ) وجهه بكلتا يديه . ثم ضرب الأرض برأسه ، ولما رفع رأسه قال : « ليكن ملعونا كل من يدرج في أقوالي أنى ابن الله فسقط التلاميذ عند هذه الكلمات كأموات . فأنهضهم يسوع قائلا :

### « لنخف الله الآن اذا أردنا أن لا نراع في ذلك اليوم » (١) . .

ولعلنا نلاحظ هلع المسيح عليه السلام من هول هذا اليوم وهو اليوم الآخر .. وسجوده لله تعالى .. « ثم ضرب الأرض برأسه » أى خر ساجداً لله الواحد .. ثم استنزل اللعنة على كل من يكذب عليه ويقول عنه سـ زوراً سـ إنه ابن الله .

<sup>(</sup>١) انجيل برنابا ص ٨٤ ويقصد بدلك اليوم : اليوم الآخر ..

ونرى المسيح يعلن للناس عن حقيقته حتى لا يعتر أحد فيه فيجيب على رئيس الكهنة حينما قال له « قف يا يسوع لأنه يجب علينا أن نعرف من أنت تسكينا لأمتنا ».

أجاب يسوع : أنا يسوع بن مريم من نسل داوود بشر مائت ويخاف الله، وأطلب ألا يعطى الإكرام والمجد إلا لله » (٢) .

ويعلن الحقيقة أيضا أمام اليهودية وقال: «إنكم لقد ضللتم ضلالا عظيما أيها الإسرائيليون لأنكم دعوتمونى إلهكم وأنا إنسان ، وإنى أخشى أن ينزل الله بالمدينة المقدسة وباء شديدا مسلما إياها لاستعباد الغرباء ، لعن الشيطان الذي أغراكم بهذا ألف لعنة » . . تم يقول لهم : «أشهد أمام السسماء وأشهد كل شيء على الأرض أنى برىء من كل ما قد قلتم . لأنى إنسان مولود من امرأة فائية بشرية وعرضة لحكم الله . مكابد شقاء الأكل والمنام لذلك متى جاء الله ليدين يكون كلامى كحسام يحترق كل من يؤمن بأنى أعظم من إنسان » (٣) .

ويزداد الأمر وضوحا عندما يروى برنابا أن العثرة فى المسيح ستستد وتشمل كثيرين رغم توضيحه الأمر لكل الناس ويروى قول المسيح الذى تنبأ فيه بذلك:

ولكن عندما يأخذني الله من العالم سيثير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بأنى الله وابن الله فيتنجس بسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد يبقى ثلاثون مؤمنا ، حينئذ يرحم الله العالم ويرسل رسوله الذي خلق كل الأشياء لأجله . الذي سيأتي من الجنوب بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام . وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر . وسيأتي برحمة الله لخلاص الذين يؤمنون به . وسيكون من يؤمن بكلامه مباركا » (3).

<sup>(</sup>۲) برنابا ص ۱۹۳

<sup>(</sup>٣) برنابا ص ۱٤١ ، ١٤٢

<sup>(</sup>٤) برلابا ص ١٤٧

وإذا كان لنا أنه نبدى تعليقا فإننا نقول إن الرواية جاءت فى متى مجملة «طوبى لمن لا يعثر فى » ولكن الرواية فى برنابا جاءت واضحة الدلالة موفية بالغرض الذى ألمحت إليه عبارة متى ولوقا . وكان من الطبيعى أن تغفل الأناجيل الأربعة ما ذكره برنابا .. وذلك تمشيا مع مفهومها فى المسيح وزعمها أنه إله أو ابن إله . ومع ذلك فلم تستطع أن تتغاضى عن تحذير المسيح من العثرة فيه ـ إذ ساقتها فى صورة لا تظهر إلا للدارس المحقق .



# احساس المسيح بالتدبير لقتله

كان اليهود حريصين على نتبع سقطات المسيح عليه السلام \_ إن كانت له سقطات \_ حتى يتخلصوا منه .. ولذلك فقد كانوا يستدرجونه أحيانا فى الأسئلة ليوقعوا بينه وبين الحاكم .. وذلك حينما سألوه عن الضريبة التى يدفعونها فقال لهم « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » .. وتعددت محاولات اليهود للتخلص من المسيح عليه السلام ، وأحس المسيح بذلك وأخبر حواريبه بما ينويه اليهود ..

ونجد هذا الإحساس واحداً فى الأناجيــل الخمسة .. ونقتطف بعض عبارات من الأناجيل الأربعة تدل على أن المسيح أحس بأن هناك محاولات للقضاء عليه :

یذکر مرقس ( ۹: ۳۰ ـ ۳۲ )

( وخرجوا من هناك واجتازوا الجليل ولم يرد أن يعلم أحد ، لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم أن ابن الانسان يسلم ألى أيدى الناس فيقتلونه وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث ، وأما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسالوه )) ...

يذكر لوقا ( ٩ : ٣٧ ــ ٤٥ )

( واذ كان الجميع يتعجبون من كل ما فعل يسوع قال لتلاميذه . ضعوا أنتم هذا الكلام في آذاتكم . أن ابن الانسان سوف يسلم الى أيدى الناس . وأما هم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفى عنهم لكى لا يفهموه . وخافوا أن يسألوه عن هذا القول ) . . .

وارى أن من واجبنا التعليق على هاتين الفقرتين إذ اتفقت الروايتان على النقاط الآتية :

- أن هناك محاولات لتسليم ( ابن الإنسان إلى أيدى الناس )
- اتفقت الروايتان على أن الكلام عن محاولات التسليم قد سيق في إطار غامض لم يفهمه الحاضرون ..
- كما اتفقت الروايتان على أن الجمع قد ساورهم الخوف والإضطراب حتى خشى الجمع أن يسألوه .

ومن هذا الاتفاق نستطيع أن نستنتج مغزى نقاط الاختلاف :

فقد زعست رواية مرقس أنه سيقتل .. وهذا الزعم لا مبرر له فى جو الخوف والغموض إلا أن يكون نتيجة للاضطراب الذى ساد النفوس ... وهذا يدل على أنه استنباط أو اجتهاد لا يمثل سوى ما يجرى فى فكسر صاحبه ولا يمنع هذا الافتراض أن متى يروى حكاية القتل .. بل ربسا تكون رواية متى لهذا الافتراض أقرب إلى التدليل على أنه افتراض شخصى فقد تحدث متى عن أن ابن الإنسان سوف يقتل ثم يقوم بعد ثلاثة أيام .. فحزنوا لذلك .. ولو كان الأمر حقيقة لما حزنوا .. بل كان لهم أن يفرحوا إذ إنه سيقوم .. وذلك مما يدل على أن الافتراض شخصى .. أملاه الخوف والحزن والاضطراب فى الموقف .

أما عن إحساس المسيح بمحاولات التخلص منه فى إنجيل برنابا فنقتبس الفقرة التالية:

يذكر برنابا (۱) « أما يسوع فوجده الذي يكتب ويعقوب ويوحنا . فقالوا وهم باكون « يامعلم لماذا هربت منا . فلقد طلبناك ونحن حزاني بل إن التلاميذ كلهم طلبوك باكين . فأجاب يسوع : إنما هربت لأني علمت أن جيساً من الشياطين يهيى الى ما سترونه بعد برهة وجيزة . فسيقوم على وقساء الكهنة وشيوخ الشعب وسيطلبون أمرا من الحاكم الروماني بقتلي لأنهم يخافون أن أغتصب ملك إسرائيل .. » وعلاوة على هذا فإن واحدا من تلاميذي يبيعني ويسلمني كما بيع يوسف إلى مصر . ولكن الله العادل

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱۳

سبو ثقه كما يقول النبى داود: من نصب فخا لأخيه وقع فيه . ولكن الله سيخلصني من أيديهم وسينقلني من العالم » .

ورواية برنابا كما نرى تستبعد كافة الافتراضات التى سيقت لتبرير تسليم المسيح .. وقدمت التبرير المنطقى الذى يتناسب مع طبيعة اليهود الذين يطاردون المسيح فالكهنة وشيوخ الشعب يخشون على سلطانهم ويخافون أن يغتصب المسيح ملك إسرائيل فيقطع عنهم أسباب الرفاهية والجاه .. ثم يشفع الإحساس نبوءة الخلاص من أيديهم .. وهو ما يتناسب مع طبيعة شخصية المسيح الذى جاء بمعجزات شفاء المرضى وإحياء بعض الأموات وإطعام الجائعين .. وولد من أنثى بلا ذكر فيكون خلاصه من الموت إعجازا يدل على تأكيد بشريته ونبوته ..



# تنبؤات المسيح بنجاته 🗥

من المستحسن أن نشير هنا إلى النبوءات التى وردت فى العهد القديم (التوراة) عن نجاة المسيح عليه السلام من المؤامرة على حياته .. وكثير من المسيحيين يعتبر ما جاء فى كثير من فقرات العهد القديم نبوءة عن المسيح عليه السلام فإذا جاز أن نأخذ بوجهة نظر هؤلاء .. فإننا سنرى أن هذه النبوءات يمكن أن تكون فعلا عن المسيح الذى طارده أعداؤه وحاولوا قتله والتخلص منه ولكنهم فشلوا فى ذلك .. وصلبوا شبيه المسيح (٢) وقد تناولت هذا الموضوع كتب كئيرة ويكفينا هنا بعض الإشارات التى تخدم موضوعنا للدلالة على الحقيقة التى لمسناها فى أكثر من موضع ألا وهى أن إنجيل برنابا حين يتحدث فى صراحة ووضوح عن نجاة المسيح عليه السلام .. ووقوع يهوذا فى الحفرة التى صنعها فإن هذا ليس بدعا فى إنجيل برنابا ..

ونقرأ فى المزمور ٩١ :

(( الساكن في ستر العلى في ظل القدير يبيت ، أقول للرب ملجئي وحصني الهي فأتكل عليه لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوبا الخطر ، نجوا فيسه يظلك ، وتحت أجنحته تحتمى ،

ترس ومجن حقه . لا تخش من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار .. ولا من وباء يسلك في الدجي . ولا من هلاك يفسد في الظهيرة .

لأنك قلت : أنت يارب ملجئى جعلت العلى مسكنك لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك .

<sup>(</sup>۱) أنظر: المسيح في مصادر المقائد المسيحية ، احمد عبد الوهاب ص ٢٠٧ وما بعدها وانظر: برنابا ،

<sup>(</sup>٢) راجع في ذلك تفصيلا « دعوة المحق » للقانبي منصور حسين ط ٢ مكتبة علاء الدين سئة ١٩٧٢

لأنه يومى ملائكت بك لكى يحفظوك فى كل طرقك على الأيـــدى يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك على الأسد والصل تطأ ، الشبل والثعبان تدوس .

لأنه تعلق بى أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمى يدعونى فاستجيب له . معه أنا فى الضيق . أنقذه وأمجده من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصى » .

والعبارات واضحة الدلالة فى النبوءة بالخلاص ، وبطول الحياة « من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصى » .. وليس فى المجال متسع للحديث عسن نبوءات العهد القديم بتفصيل إذ نيس هذا هدفنا ، وإنما أحببنا أن يتهيأ ذهن القارىء ليصل الى الحقيقة الواضحة بنفسه ..

والآن إلى إشارات الأناجيل الأربعة الى خلاص المسيح عليه السلام ونبوءاته في ذلك ..

يذكر يوحنا ٧: ٣٢ ــ ٣٤ حدث ذات مرة فى إحدى محاولات الإمساك به ان « أرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه فقال لهم يسوع:

( انا معكم زمانا يسيرا بعد ، ثم امضى الى الذى ارسلنى ، ستطلبوننى ولا تجدوننى ، حيث أكون انا لا تقدرون أنتم أن تأتوا » . .

وهذا الكلام في غاية الوضوح ..

- فالمسيح تنبأ عن رفعه « أمضى إلى الذي أرسلني » .
  - ـ سيحاولون القبض عليه ولن يجدوه .
- ــ سيذهب إلى مكان لا يمكنهم الوصول إليه فيه « حيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا » وفعلا : فهم لا يستطيعون الصعود إلى السماء خلفه ..

وفى يوحنا ٨: ٢١ ــ ٢٩ « قال لهم يسوع أيضاً أنا أمضى وستطلبوننى وتموتون فى خطيئتكم حيث أمضى أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا فقال اليهود ألعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضى أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا ؟

إلى أن يقول : « والذي أرسلني هو معنى ولم يتركني الأب وحـــدى الأني في كل حين أفعل ما يرضيه » .

وفى ذلك تأكيد للنبوءة السابقة : وقد أضاف إليها ما يقطع بأنها فعلا نبوءة النجاة .. ذلك أنه قال حسب هذه الرواية « الذى أرسلنى هو معى ولم يتركنى » .. فإذا ما تذكرنا ما زعمه الرواة من صرخة المصلوب أنه قال « إيلى .. إيلى .. لم شبقتنى .. أى إلهى .. إلهى لم تركتنى ؟ » :

ففى الرواية المنسوبة للمسيح يقول إن الذى أرسله لم يتركه .. والمصلوب يعترف أن الله تركه فهما إذن شخصان مختلفان .. شخص مكرم على الله .. نجاه .. وخلصه .. وهو المسيح عليه السلام وآخر قد مقته الله وأبغضه وتركه وهو المصلوب « يهوذا » .. على ما تروى الروايات فإذا انتقلنا إلى رواية برنابا وجدنا الرواية واضحة والنبوءة جلية تؤيد ما جاءت به روايات يوحنا وتؤكد ما ورد من إشارات المزامير في العهد القديم.

# • تبدأ الرواية في بربانا بالحديث عن الشيطان:

سأل بطرس يسوع « يا معلم لقد تركنا كل شيء لنتبعك فما مصيرنا ؟ أجاب يسوع : إنكم لتجلسون يوم الدينونة بجانبي لتشهدوا على أسباط إسرائيل الاثنى عشر » .

ولما قال یسوع ذلك تنهد فائلا : یارب ما هذا ؟ إنی قد اخترت اثنی عشر فكان واحد منهم شیطانا ... (۳٪

وهكذا نجد هذه اللمحة الذكية إلى أن فى التلاميذ شخصا غير نقى حتى إن برنابا فزع وخشى أن يكون هو المقصود فطمأنه المسيح.

<sup>(</sup>۲) برنابا ص ۲۶

ويكاشف المسيح تلميذه برنابا بحقائق يحملها التلميذ أمانة ويأخذ
 على عاتقه مسئولية إعلانها ...

« وبقى مع يسوع الذى يكتب ( برنابا ) . فقال يسوع باكيا يا برنابا يجب أن أكاشفك بأسرار عظيمة يجب عليك مكاشفة العالم بها بعد انصرافى منه .

فأجاب الكاتب باكيا وقال : اسمح لى بالبكاء يا معلم ولغيرى أيضا لأننا خطأة . وأنت يامن هو طاهر ونبى الله لا يحسن بك أن تكثر من البكاء .

أجاب يسوع: صدقنى يابرنابا إننى لا أقدر أن أبكى قدر ما يجب على . لأنه لولم يدعنى الناس إلها لكنت عاينت هنا الله كما يعاين فى الجنة ولكنت أمنت خشية يوم الدين . بيد أن الله يعلم أنى برىء لأنه لم يخطر لى فى بال أن أحسب أكثر من عبد فقير . بل أقول إننى لو لم أدع إلها لكنت حملت إلى الجنة عندما أنصرف من العالم أما الآن فلا أذهب إلى هناك حتى الدينونة . فترى إذا كان يحق لى البكاء . فاعلم يابرنابا إنه لأجن هذا يجب على التحفظ ، وسيبيعنى أحد تلاميذى بثلاثين قطعة نقود . وعليه فإنى على يقين من أن من يبيعنى يقتل باسمى . لأن الله يصعدنى من الأرض .. وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياى . ومع ذلك لما يموت شر ميتة أمكث فى ذلك العار زمنا طويلا فى العالم . ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عنى هذه الوصمة . وسيفعل الله هذا لأنى اعترفت بحقيقة أمكث فى ذلك الميتى هذا الجزاء أى أن أعرف أنى حى وأنى برىء من مسيا الذى سيعطينى هذا الجزاء أى أن أعرف أنى حى وأنى برىء من وصمة تلك الميتة . فأجاب من يكتب ! يامعلم قل لى من هو ذلك التعيس وصمة تلك الميتة . فأجاب من يكتب ! يامعلم قل لى من هو ذلك التعيس وحدت لو أميته خنقا .

أجاب يسوع : صه .

الله هان الله هكذا يريد فهو لا يقدر أن يفعل غير ذلك ، ولكن متى حلت هذه النازلة بأمى فقل لها الحق لكى تتعزى )) (٤) ...

<sup>(</sup>٤) برئابا س ١٧٠ / ١٧١

## ويؤكد المسيح عليه السلام أن المصلوب شخص آخر فيقول :



<sup>(</sup>۵) برنابا ص ۲۹۱

# الففشالقالث

### شخصية يهوذا

مسا لابد منه أن تتعرض لهذه الشخصية العجيبة شخصية بهوذا الأسخريوطى ذلك التلميذ الذي كان من الحواربين \_ أو التلاميذ \_ وإذا به ينقلب فجأة إلى عدو للمسيح .. يرضى بأن يسلمه إلى أعدائه .. ويطلب مقابل ذلك بعض النقود \_ فضية أو ذهبية \_ لا تساوى شيئا .. في مقابل المبدأ الذي تخلى عنه يهوذا ..

ولم تتعرض الأناجيل الأربعة بالقدر الكافى لشخصية هذا التلميذ العاق .. فقد مرت عليه مرور الكرام .. لا تلقى له بالا .. إلا لمجرد ذكر اسمه .. أو نهايته .. أو ذهابه إلى الكهنة يعرض عليهم أن يسلمهم المسيح ..

● يتحدث المسيح عليه السلام عن واحد من التلاميذ سيسلمه ويحزن التلاميذ إلا أنه «أجاب وقال لهم هو واحد من الإثنى عشر الذي يغمس معى في الصفحة .. ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد .. » .

مرقس ۱۲: ۱۲ - ۲۱

- « أجاب يسوع هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه .. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الاسخر بوطي » .
- ➡ يقـرر لوقا ( ٢٢ : ٣ ) أن الشـيطان دخل يهـوذا قبل العشاء ..
   إذ قد خرج بعد ذلك ليتآمر مع رؤساء الكهنة ..

● أما يوحنا فيقرر أن الشيطان قد دخل يهوذا بعد أن أعطاه يسوع اللقمة ( ١٣ : ٢٧ ) أثناء العشاء .. وهكذا نرى أن الروايات اختلفت .. هل غمس يهوذا اللقمة كما في الرواية الأولى ؟ أم أن المسيح هـو الذي غمسها وأعطاها ليهوذا كما في الرواية الثانية ؟ ..

. 3

كما نرى الاختلاف فى دخول الشيطان جسم يهوذا هل حدث قبل العشاء أم بعده ؟

نهاية يهوذا في الأناجيل الأربعة:

یذکر متی

( حينند لما رأى يهوذا الذى أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة الى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت اذ سلمت دما بريئا ، فقالوا ماذا علينا أنت أبصر ، فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ، ثم مضى وخنق نفسه ، فاخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن يلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخارى مقبرة للغرباء لهذا سمى ذلك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم )) . [ ٢٧ : ٣ - ١٠]

ويذكر لوقا فى سفر أعمال الرسل:

( فان هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم واذ سقط على وجهه انشـــق من الوسط فانسكبت احشاؤه كلها ٠٠ وصار ذلك معلوما عند جميع ســـكان أورشليم حتى دعى ذلك الحقل في لغتهم حقل دما » ١٠١٠ ١٥ ـ ٢٠ ]

إن ما اتفق عليه متى ولوقا \_ وصمت عنه مرقس ويوحنا .. هو ان يهوذا الخائن قد هلك فى ظروف مريبة ، ولكن روايتيهما اختلفت فى ثلاثة عناصر هى :

۱ ــ ما يتعلق بكيفية موت يهوذا .. يروى متى أن يهوذا قد انتحر بخنق نفسه بينما يروى لوقا أنه مات ميتة دموية انشق فيها وسطه وانسكبت جميع أحشائه .

۲ \_ يتعلق بمشترى الحقل فيروى متى أن رؤساء الكهنة هم الذين
 اشتروه بينما يروى لوقا أن يهوذا كان هو المشترى ..

٣ ـ سبب تسمية الحقل باسم (حقل دم) فرواية متى ترجع ذلك لكونه فد اشترى بنقود كانت ثمن بيع دم برىء . بينما يرد لوقا تلك التسمية إلى الميتة الدموية التى ماتها يهوذا إن ما يذكره متى ولوقا عن هلاك يهوذا لا يعنى إلا شيئا واحدا هو أن يهوذا قد اختفى فى فترة الاضطراب التى غشيت أحداث الصلب وملابساته (١) وهو ما سبق أن أيدناه بوقائع أخرى ..

وبعد هذا العرض الخاطف لشخصية يهوذا عند كتاب الأناجيل ننقل معالم شخصية يهوذا كما تحدث عنها برنابا فى روايته وقد رأينا فى نبوءات المسيح عليه السلام وأحاسيسه التى نقلناها حسب رواية برنابا أن يهوذا قد دخله الشيطان مبكرا حيث رأينا تعجب المسيح عليه السلام من أنه اختار اثنى عشر تلميذا فإذا بواحد منهم شيطان (٢).

لا رأى يهوذا الخائن أن يسوع قد هرب يئس من أن يصير عظيما في العالم . لأنه كان يحمل كيس يسوع حيث كان يحفظ فيه كل ما كان يعطى له حبا في الله . فهو قد رجا أن يصير يسوع ملكا على إسرائيل وأنه هو نفسه يصبح رجلا عزيزا . فلما فقد هذا الرجاء قال في نفسه . لو كان هذا الرجل نبيا لعرف أنى أختلس نقوده ولكان حنق على وطردني من خدمته إذ يعلم أنى لا أومن به . ولو كان حكيما لما هرب من المجد الذي يريد الله أن يعطيه إياه . فالأجدر بي إذا أن أتفق مع رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين ونرى كيف أسلمه إلى أيديهم فبهذا أتمكن من تحصيل شيء من النفع فبعد أن عقد النبة أخبر الكهنة والفريسيين عما حدث في نايين (٣)

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيلا المسيح في مصادر العقائد المسيحية ، مهندس أحمد عبد الوهاب ص ١٨٠ رما بعدها ،

<sup>(</sup>٢) برئابا ص ٢٤

<sup>(</sup>٣) برئابًا ص ٢١٧

- وهذه الفقرة تشير إلى الدوافع النفسية التي حدت بيهوذا إلى الخيانة .
- ١ \_ فهو كان الخازن على آموال المسيح .. يجمع الهبات والعطايا ..
- کان ینمنی آن ینطور الوضع بالمسیح من مجرد نبی متجول إلی مالت متوج .. وحینئذ یکون لیهوذا مکانة سامیة ..
  - ٣ ــ حاول يهوذا أن يقنع نفسه بأن المسيح ليس شيئا .
    - فلو كان نبيا لعرف أنه يختلس نقوده .
  - 🖕 ولو كان حكيما ما رفض أن يكون ملكا متوجا ..
  - ٤ ــ وعلى هذا الأساس فلا مانع من تسليمه لرؤساء الكهنة ..
- وفى فقرة اخرى تنضح ملامح شخصية يهوذا أكثر وأكثر .. « وبينها كان يسوع على العشاء مع تلاميذه فى بيت سمعان الأبرس إذا بمريم أخت لعازر قد دخلت البيت . ثم كسرت إناء وسكبت الطيب على رأس يسسوع وثوبه . فلما رأى هذا يهوذا الخائن أراد أن يمنع مريم عن القيام بعمل كهذا قائلا : اذهبى وبيعى الطيب وأحضرى النقسود لكى أعطيها للفقراء » ..

قال يسوع : لماذا تمنعها ؟ دعها فإن الفقر معكم دائما أما أنا فلست معكم دائما : آجاب يهوذا ! يامعلم كان يمكن أن يباع هذا الطيب بثلاثمائة قطعة من النقود . فانظر إذا كم من فقير يمكن مساعدته به . أجاب يسوع :

يا يهوذا إني لعارف قلبك فاصبر أعطك الكل.

وحزن التلاميذ لأنهم عرفوا أن يسوع سينصرف عنهم قريبا . ولكن يهوذا حنق لأنه علم أنه خاسر ثلاثين قطعة من النقود لأجل الطيب الذي لم يبع .

لأنه كان يختلس العشر من كل ما كان يعطى ليسموع .. فذهب ليرى رئيس الكهنة » (٤) ..

وهنا نرى اتجاه يهوذا المادى الذى يقيس كل شىء بقطع النقود ، ويحسب لنفسه كم نصيبه فيها لا ولقد رضى أن يسلم المسيح مقابل ثلاثين قطعة مسن النقود هى مقدار نصيبه من الطيب الذى سكبته المرأة على جسم يسوع ..

وقد عرف المسيح حقيقة يهوذا .. إذ إن نيقوديموس قد أرسل الحمل سرآ إلى البستان .

وأخبر المسيح وتلاميذه بأوامر هيرودس والوالى ورئيس الكهنة .. وهنا تهلل المسيح وقال :

( تبارك اسمك القدوس بارب لأنك لم تفرزنى من عسدد خدمتك الذين السطهدهم وقتلهم العالم ، اشكرك يا الهي لأنك قد اتممت عملك ، ثم التفت الى يهوذا وقال لة: يا صديقي لماذا تتأخر )) . . .

إن وقتى قد دنا فاذهب وافعل ما يجب أن تفعله . فظن التلاميــــذ أن يسوع أرسل يهوذا يشترى شيئا ليوم الفصح ، ولكن يسوع عرف أن يهوذا كان على وشك تسليمه . ولذلك قال هكذا لأنه كان يجب الانصراف مــن العالم .

وقد أكل المسيح من الحمل بعد أن قام فغسل أرجل تلاميذه

(( فبعد غسل التلاميذ وجلوسهم على المائدة ليأكلوا قال يسوع: لقسد غسلتكم ، ولكن مع ذلك لستم كلكم طاهرين ، لأن ماء البحسر لا يطهسر من لا يصدقني )) ، ،

قال هذا يسوع لأنه علم من سيسلمه .

( فحزن التلاميذ لهذه الكلمات ٠٠

فقال يسوع أيضا .

<sup>(</sup>٤) برنابا ص ۲۹۷ ۲ ۲۸۸

العق أقول لكم أن واحداً منكم سيسلمنى فأباع كخروف و ولكن ويل له لأنه سيتم كل ما قال داوود أبونا عنه أنه سيسقط في الهوة التي أعدها للآخرين ، فلما أكل الحمل ركب الشيطان ظهر يهوذا فخرج من البيت ويسوع يقول أيضاً أسرع بفعل ما أنت فاعل ٠٠ )) (ه) ٠٠

ونرى أن يهوذا قد تحول من تلميذ إلى مطية لاشيطان وقد أسرع ليحفر الحفرة التي سيسقط فيها ..

وقد عرضنا لذلك في موضعه .

\* \* \*

<sup>(</sup>٥) انظر برنابا ص ٣٠٦ ، ٣٠٧

### حقيقسة الصلب

قدمنا بعض الدلائل التى تنسير إلى أن المصلوب شخص آخر غير المسيح عليه السلام الذى تنبأ عن نجاته وإفلاته من أيدى المطاردين .. وكانت هذه الدلائل فى المزامير وإنجيل يوحنا وإنجيل برنابا على السواء ..

ولقد كان برنابا فى روايته للأحداث متسقا مع المقدمات والنتائج .. لا تناقض بين مقدمة وتتيجتها .. ولهذا أثرنا أن نبدأ برواية برنابا فى إنجيله .. متبعين ذلك بما يؤيد هذه الرواية من ملابسات الأحداث التى ساقتها الأناجيل الأخرى ..

ولما كان يهوذا يعرف الموضع الذى كان فيه يسوع مع تلاميذه ذهب رئيس الكهنة . وقال إذا أعطيتنى ما وعدت به أسلم هذه الليلة ليدك يسوع الذى تطلبونه . لأنه منفرد مع أحد عشر رفيقا .

أجاب رئيس الكهنة كم تطلب؟ قال يهـوذا ثلاثين قطعـة من الذهب فحيننذ عد له رئيس الكهنة النقود فورا . وأرسـل فريسـيا إلى الوالى وهيرودس ليحصر جنودا . فأعطياه كتيبة منها لأنهما خافا الشعب . فأخذوا من ثم أسلحتهم وخرجوا من أورشليم بالمشاعل والمصابيح على العصى .

ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع سمع يسوع دنوجم غفير ، فلذلك انسحب إلى البيت خائفا . وكان الأحد عشر نياما . فلما رأى الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل ورفائيك وأوريسل سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم .

فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب نحملوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد .. ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التى أصعد منها يسوع . وكان التلاميد كلهم نياما . فأتى الله العجيب بأمر عجيب . فتغير يهوذا فى النطق وفى الوجه فصار شبها بيسوع حتى إننا اعتقدنا أنه يسوع . أما هو فبعد أن أيقنلنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم . لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيد هو معلمنا أنسيتنا الآن .

أما هو فقال متبسما: هل "نتم أغبياء حتى لا تعرفون يهوذا الاستخربوطى. وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا لأنه كان شبيها بيسوع من كل وجه أما نحن فلما سمعنا قول يهوذا وراينا جمهور الجنود هربنا كالمجانين » (١) ..

ونسوق هنا الآن ما نبرهن به على أن رواية برنابا قريبة من واقع الأحداث .

فقد اتفقت كلمة الأناجيل على تأكيد شــك التلاميذ ولنقرآ بعض
 هذه الروايات بتمعن:

١ -- حينتذ قال لهم يسوع كلكم تشكون في في هذه الليلة .
 ( متى ٢٦ : ٣١ )
 ( مرقس ١٤ : ٣٧ )

وهذه العبارة صريحة فى أن الأمر ليس عاديا .. بل ستحدث معجزة إلقاء الشبه على يهوذا بدل المسيح كما ذكر برنابا .. وإلا فبماذا نفسر هذا الشك الجماعي إلا أن يكون هناك أمر إعجازي سيحدث ؟ والمعجزة لا تكون بالقبض على المسيح وصلبه .. ولوكان كذلك لما كان هناك أى داع للشك . بل كان الأوجب أن يتيقظ التلاميذ ليشاهدوا ربهم مصلوبا كما زعم الزاعمون أما الشك الذي سيطر على التلاميذ فهو دليل على أن فى المسألة شبهة ..

<sup>(</sup>۱) برنابا ص ۳۰۸ ، ۳۰۹ ، وراجع : خواطر مسلم حول الاناجيل والاقليات ، محمسد جلال كشك ،

وأن العناية الإلهية تدخلت ـ فى لحظات ـ ليرتفع المسيح .. وتتغير سحنة يهوذا فيحل محل المطلوب .. ويقع فى الحفرة التى حفرها ..

٢ ـ ( قال له سمعان بطرس يا سيد الى أين تذهب ؟ أجابه يسسوع حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعنى ولكنك ستتبعنى أخيرا ، قال له بطرس يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن ؟ أنى أضع نفسى عنك أجابه يسوع : أتضع نفسك عنى ؟ الحق ، ، الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرنى ثلاث مرات ) ، ، .

( يوحنا ١٣ : ٢٦ ــ ٢٠ )

وهذه العبارات \_ إن صحت \_ لها مغزى هام في موضوعنا :

• فالمسيح يجيب بطرس بأنه لا يستطيع أن يتبعه إلى المكان الذي سيذهب إليه ..

ويزداد توضيح نوعية المكان وأنه ليس على الأرض بل فى السماء حيث رفع عيسى عليه السلام .. وذلك حينما قال له « ولكنك ستتبعنى اخيرا » وهذا ليس معناه اتباعه عند صلبه المزعوم بل اللحاق به فى الدار الآخرة .. ولو أن المراد اتباع المصلوب وهم يأخذونه إلى الصلب فهذا لا خصوصية فيه لبطرس .. فقد خرج الغوغاء جميعا خلف المقبوض عليه .. وهذا يدل على أن المسيح يريد أن بطرس سيتبعه فى الآخرة ..

٣ ـ تكاد تتفق كلمة الأناجيل ( متى ومرقس ولوقا ) على أن التلاميذ الأحد عشر أصيبوا بحالة من الكسل الجسمى والذهنى ، وقد ألقى عليهم النعاس حتى إنهم لم يشعروا بالمسيح وقد قام للصلاة أكثر من مرة ودخل عليهم بعد كل مرة يناشدهم أن يسهروا معه « فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معى ساعة واحدة » ؟

ثم جاء مرة ثانية « ووجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بساذا يجيبونه » .

ر مرقس ۱۱: ۱۰)

وفى المرة الثالثة

(( قال لهم ناموا الآن واستريحوا هو ذا الساعة قد اقتربت )) ٠٠٠ [ متى ٢٦ : ٥٥ ـ مرقس ١٤ : ١١ ] ٠٠

وقد حدث كل هذا في البستان الذي قيل إن المسيح قد قبض عليه فهه .

بل وقبل لحظات من الهجوم عليـــــه ..

وهذه ملابسات تؤكد أن لحظة محاولة القبض على المسيح كانت لحظة غير عادية حدثت فيها أمور لم يتنبه لها أحد من المقربين إلى المسيح عليه السلام .

٤ ـ فى لحظة الهجوم .. واللغط .. تحدث أمور ويتحدث المقبوض عليه ..
 ولكن التلاميذ يتركونه ويهربون : يقول متى :

« حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا » ١٠[ ٢٦ : ٥٦ ] ٠٠

ويذكر مرقس نفس الأمر ( ٤٩:١٤) « فتركه الجميع وهربوا » ولا مبرر لهروب التلاميذ إلا أن تكون رواية برنابا صحيحة حيث فوجىء التلاميذ بشخص يبحث عن المسيح .. ويندهش التلاميذ حين يظنون أن المسيح يبحث عن نفسه وذلك لشدة الشبه .. وحينما يقولون له أنت المسيح .. يتعجب يهوذا ويتهمهم بالغباء لأنهم لم يعرفوا شخصية تلميذ من التلاميذ ( يهوذا ) ويزعمون أنه المسيح .. وهنا لم يتمالك التلاميذ أنفسهم فهربوا إذ لم يحتمل إدراكهم ذلك .. فهربوا من الموقف برمته .

ه \_ وإذا كان التلاميذ قد هربوا وتركوا هذا الشخص الذى اختلطت عليهم هويته .. فالشبه شبه المسيح والكلام كلام يهوذا .... فإن رواية يوحنا تقدم لنا لقطة عامة من الموقف المضطرب والارتباك الذى ساد الحشود فى لحظة القبض على يهوذا .. وإن لم يصرح بأن يهدوذا هو المقبوض عليه إلا أن ما ساقه يؤكد أن الذى قبض عليه شخص آخر ..

« فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء

إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح . فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتى عليه وقال لهم من تطلبون ؟ . أجابوه : يسوع الناصرى قال لهم يسوع . أنا هــو ..

#### [ 12 11:3 - 1

والذى ينظر نظرة سطحية إلى رواية يوحنا قد يذهب به الخيال إلى أن وقوع الجنود وهياجهم أكثر من مرة كان من هيبة المسيح أو ما إلى ذلك .. ولكن النظرة المستأنية تجعلنا نصل من هذه الرواية إلى ما يأتى :

● أن الجنود .. والخدام ذهبوا ليلا وفى أيديهم الشموع ( المشاعل والمصابيح ) مما يشيع جوا من الغموض على الأحداث التي وقعت في هذه اللحظات ويدفع إلى الاعتقاد بأن أي خطأ يمكن أن يحدث دون أن يظهر للمخطىء أنه أخطأ .. وهذا أكثر وقوعا من ذلك الحشد الكبير ..

أن الساؤال من تطلبون ؟ الذي وجهه إلى اليهود لم يكن موجها من المسيح حقيقة بل كان موجها إلى الجنود من يهوذا الذي اشتبه عليهم أنه المسيح وذلك عندما وضعوا أيديهم عليه ليأخذوه فذكر لهم أنهم لا يطلبون القبض عليه بل على المسيح أما هو فيهوذا الذي دلهم وقادهم .. وهذا قد أدى إلى ارتباك الجنود والخدم الذين أسرعوا للإمساك بالمسيح ظنا منهم أنه هرب من أى اتجاه .. مما يفسر هذا الوقوع المفاجىء للجنود نتيجة لإسراعهم فى كل اتجاه .. مما أدى إلى وقوع الكثيرين منهم ..

● نقد وقع الجنود ــ مرتين ــ كما فى رواية يوحنا وهذا يؤيد أنهم كانوا فى حيرة من أمرهم .. فقد جاء معهم شخص يقودهم .. والدنيا ليل وحينما اقتربوا منه فوجئوا به يقول إنه ليس المسيح بل هو الذى دلهم على مكانه وأغاب الظن أن الجنود بحثوا عن (يهوذا) كذلك كما بحثوا عن المسيح ليتحققوا من الأمر \_ فلم يجدوا إلا واحداً هـ و الذي أمسكوه اخيرا .. ولما لم يهتدوا سكنوا أخيرا وقبضوا على من وقع فى أيديهم .. ولم ينصتوا إلى مزاعمه من أنه ليس المسيح .. لأنه كان لابد من العـ ودة بشخص ما وخصوصا إذا ألقى عليه شبه المسيح ..

وهكذا نرى أن رواية برنابا وانسحة وصريحة فى هذه النقطة .. ولكنه للم يأت بأمر ما من عند نفسه بل جاء بما ألمحت إليه الأناجيل الأربعة ، ولم تستطع أن تخفيه وإن كان كتابها قد فسروها تفسيراً يتفق مع اتجاهاتهم ..



# الفصت ل الرّابع

### الختـــان

هذه القضية مما تفرد به إنجيل برنابا ، وقد أفاض فى الحديث عنها إفاضة جعلتنا تفرد لها هذا الفصل .. ولقد أخطأ بولس خطأ فادحا حينما أقر الوثنيين على عادتهم من رفض الختان ، ورأى أنه لا داعى لإزعاجهم بذلك ، وكان بولس مخالفا لصريح الناموس الذى جاء به العهد القديم .. ولا يجدى فى ذلك ما ساقه بولس وأشياعه من تبريرات غير محدودة .. وكما رأينا فقد خالف بولس كل أساسيات الناموس تقريبا .. وخرج بإطار فريد لديانة لم تأت مثلها ديانة على امتداد تاريخ الرسالات ..

وسنسوق هنا رواية إنجيل برنابا عن الختان وضرورته وهو مالم نجد له نظيراً في الأناجيل الأربعة ..

يمهد الإنجيل للحديث عن الختان برواية هذا الحديث الذي جاءت فيه امرأة إلى يسوع وقالت له

( يا يسوع ابن داوود ارحمنى أجاب يسوع : لا يحسن أن يؤخذ الخبئ من أيدى الأطفال ويطرح للكلاب ١٠ وانها قال يسموع همذا لنجاستهم لأنهم كانوا من غير أهل الختان )) ١٠

وبعد ذلك يفرد الانجيل فصلا كاملا وبعض الفصل للحديث عن الختان وضرورته وأهميته (١) ٠٠

<sup>(</sup>۱) برنابا ص ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰

« فسأل التلاميذ يسوع فى ذلك النهار قائلين : يامعلم لماذا أجبت المرأة بهذا الجواب قائلا إنهم كلاب ؟ أجاب يسوع : إذا لاحظتم أيها الجهال ما يفعل الكلب الذى لا عقل له لخدمة صاحبه علمتم أن كلامى صادق . قولوا لى : أيحرس الكلب بيت صاحبه ويعرض نفسه للص ؟

نهم ولكن ما جزاؤه ؟ ضرب كثير وأذى ، مع قليل من الخبز ، وهو يظهر لصاحبه وجها مسرورا . أصحبح هذا ؟

فأجاب التلاميذ: إنه لصحيح يامعلم.

حينئذ قال يسوع: تأملوا إذا ما أعظم ما وهب الله الإنسان فتروا إذا ما أكفره لعدم وفائه بعهد الله مع عبده إبراهيم. اذكروا ما قاله داوود لشاؤل ملك إسرائيل ضد جليات الفلسطيني قال داوود: يا سيدي بينما كان يرعى عبدك قطيعه جاء ذئب ودب وأسد وانقضت على غنم عبدك. فجاء عبدك وقتلها وأنقذ الغنم. وما هذا الأغلف (۱) إلا كواحد منها. لذلك يذهب عبدك باسم الرب إله إسرائيل ويقتل هذا النجس الذي يجدف على شعب الله الطاهر. حينئذ قال التلاميذ: قل لنا يا معلم لأي سبب يجب على الإنسان الختان ؟.

فأجاب يسوع : يكفيكم أن الله أمر به إبراهيم قائلا : يا ابراهيم اقطع غرلتك وغرلة كل بنيك لأن هذا عهد بيني وبينك إلى الأبد » .

ولما قال ذلك يسوع جلس قريبا من الجبل الذي كانوا يشرفون عليه . فجاء تلاميذه إلى جانبه ليصغوا إلى كلامه . حينتذ قال يسوع « إنه لما أكل آدم الإنسان الأول الطعام الذي نهاه الله عنه في الفردوس مخدوعا من الشيطان عصى جسده الروح فأقسم قائلا : تالله لأقطعنك . فكسر شظية من

 <sup>(</sup>۲) الأغلف الذى لم يختتن ، وأما جليات فلعله الطاغية الذى سماه القرآن باسم جالوت . .
 وقد قتله طالوت . .

صخر وأمسك جسده ليقطعه بحد الشظية . فوبخه الملاك جبريل على ذلك فأجاب لقد أقسمت بالله أن أقطعه فلا أكون حانثا » .

حينئذ أراه الملاك زائدة جسده فقطعها .. فتسلسلت سنة الختان من جيل إلى جيل .. وعليه فقد أخبر الله إبراهيم بحقيقة الختان وأثبت هــــذا العهد قائلا « النفس التي لا تختن جسدها إياها أبدد من بين شعبي إلى الأبد » (٣) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>٣) اطال بولس في الرسائل في تبرير ترك الختان واستعاض عن الختان المعهود بما مسماه ختان القلب ٠٠ والإذن ٠٠ كل ذلك ارضاء للوثنيين ٠

# الياسي الرايع

### من قضايا الايمان

من أخطر القضايا التي تواجه الإنسان بصفة عامة قضية الإيمان بالله إذ لا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا في ظلال هذا الإيمان مهما تنوعت مشاربه ، ومهما كانت نوعية الإله الذي يختاره الإنسان لنفسه:

- هناك من عبدوا الأوثان.
- وهناك من سنجد للشبس والقمر ولغيرهما من مظاهر الطبيعة .
  - ومن الناس من اتخذ له آلهة من جنس الحيوان .
- ولعلنا نرى اليوم من يزعمون أنهم غير مؤمنين بإله يجعلون الطبيعة وقانونها ـ أو المصادفة وحكمتها .. آلهة غير مسماة .. ولكنها الفطرة ولهذا فقد حرصت الرسالات السماوية على أن توضح للناس حقيقة الألوهية .. وإذا طالعنا أى كتاب من كتب الرسالات السماوية السابقة على الإسسلام نجد أن الحديث عن الإله يستغرق جانبا كبيرا منها .. وقد اكتشف إنجيل برنابا ليضيف إلى القضية التى نحن بصددها بعدا هاما وجديدا .. ولقد تحدث مترجم كتاب برنابا عن القضايا التى يخالف أو يعارض فيها الأناجيل الأخرى وعدها أربع قضايا .

(( ويباين هذا الانجيل الأناجيل الأربعة المشهورة في عدة أمور جوهرية ))

#### أولها:

قوله أن يسبوع أنكر الوهيته وكونه أبن الله وذلك على مرأى ومسمع من ستمائلة الف جندي وسكان اليهودية ٠٠

من رجال ونساء وأطفال ..

#### والثاني:

أن الابن الذي عزم إبراهيم على تقديمه ذبيحة لله إنما هو إسماعيل لا إسحاق وأن الموعد إنما كان بإسماعيل .

#### والثالث :

أن مسيا أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع بل محمد وقد ذكر محمداً باللفظ الصريح المتكرر فى فصول ضافية الذيول وقال إنه رسول الله وأن آدم لما طرد من الجنة رأى مسطورا فوق بابها بأحرف من نور لا إله إلا الله محمد رسول الله .

### والرابع:

أن يسوع لم يصلب بل حمل إلى السماء وأن الذى صلب إنما كان يهوذا الخائن الذى شبه به فجاء مطابقا للقرآن (١) ..

وسنتناول بالبحث ثلاث قضايا من هذه القضايا الأربعة وسنبدآ بالقضية الأولى موضوع هذا الفصل حبث يستتبع ذلك مناقشة البنوة وهل تليق بالله سبحانه وتعالى .. ؟ ثم تتبع هذه القضية بالبحث فى القضية الثالثة .. وهى البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم .. ثم فى قصة الصلب وحقيقتها ..

أما القضية الثانية .. قضية الذبيح إسماعيل أو إسحاق فهى قضية مجالها البحث التاريخى اذ لا تمس العقيدة فى شيء ، وفى سياق البحث فى الألوهية سأعرض أولا النصوص الواردة بخصوصها فى الأناجيل الأربعة ونرى إن كان فيها ما يوافق ما جاء فى إنجيل برنابا أم لا .. ثم ما أوجه الاتفاق والاختلاف ثم نعقب على هذه النصوص بما يوضيح الحقائق إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة انجيل برنابا لمترجمه د. خليل سعادة .

# القضيية الأولى

# السسيح نبى مرسل

أولا:

# المسيح في الأناجيل الأربعة

#### (١) التصريح بأنه نبي مرسل:

منكر [لو ٧ : ١١ - ١٧] أن المسيح ذهب إلى مدينة تدعى نايين
 وأقام ابن الأرملة ..

( فقال ایها الشاب لك أقول قم ، فجلس المیت وابتدا یتكلم فدفعه الی أمه ، فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين : قد قام فينا نبى عظيم وافتقد الله شعبه )) ، ،

فالناس قد مجدوا الله .. وسبحوه شاكرين نعمته إذ أرسل لهم هذا النبى العظيم ..

● یذکر [ مت ۸ : ۲۳ ـ ۲۷ ] ..

( ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم فتعجب الناس قائلين أى انسان هذا فان الرياح والبحر جميعاً تطيعه ) ، وفي هذا القول دلالة على أن المسيح مجرد انسان نبى رسول وليس سوى ذلك ٠٠

● یذکر [ مت ۱۳ : ۵۶ ـ ۵۸ ] ..

( واما يسوع فقال لهم ليس نبى بلا كرامة الا في وطنه ، وفي بيته ، ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم ايمانهم )) . . .

[ وأيضًا مر ٢ : ١ ــ ٦ ]

وهذه دلالتها واضحة لا تحتاج إلى تعليق على اعتراف المسيح بنبوته ..

ஓ یذکر [ یو ۲: ۱۶ - ۱۰] .

﴿ فَلَمَا رَأَى النَّاسِ الآيةِ التي صنعها يسوع قالوا أن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي الى العالم ، وأما يسوع فأذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا أنصرف أيضا إلى الجبل وحده )) . .

ی یذکر [ یو ۱۲ : ۳۷ ـ ۰۰ ] ..

( فنادی یسوع وقال الذی یؤمن بی لیس یؤمن بی بل بالذی ارسلنی ، واائی یری الذی ارسلنی ) ، ،

أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بى لا يمكث فى الظلمة . وإن سمع أحد كلامى ولم يؤمن فأنا لا أدينه لأنى لم آت لأدين العالم بل لأخلص العالم من رذلنى ولم يقبل كلامى فله من يدينه . الكلام الذى تكلمت به هو يدينه فى اليوم الأخير . لأنى لم أتكلم من نفسى لكن الآب الذى أرسلنى هو أعطانى وصية ماذا أقول وبساذا أتكلم . وأنا أعلم أن وصيته هى حياة أبدية . فما أتكلم أنا به فكما قاللى الآب هكذا أتكلم » .

وفي هذا النص عدة أمور نود أن نعرض لها ببعض التفصيل:

١ ــ إن هذا إعلان واضح نادى به المسيح على الملا .

٢ ـ بين المسيح في هذا الإعلان حقيقة نبوته ورسالته « الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي » أي أن الإيمان ليس موجها للمسيح عليه السلام لأنه مجرد رسول مبلغ عن الله فمن آمن بالمسيح الرسول فهو يؤمن بالذي أرسله واحداً .. وتبقى للمسيح عظمة الرسالة .

" — ( والذي يراني يرى الذي أرسلني ) قد يشتبه مثل هذا القول على البعض فيظن أن المسيح يقصد أنه ابن الله كلا ذلك أن المقصود بالفعل « يراني » أي الذي يؤمن بي ويرى الحق فيما أرسلني الله به .. وإلا فهو أعمى عن الحق .. فالذي يرى المسيح حقا أرسل بالحقيقة يرى ويؤمن بالذي أرسله يدل على ذلك ما سيأني من نفس العبارة .. « من رذلني .. فله من يدينه » وهذا واضح كل الوضوح في اعتراف المسيح لنفسه بالرسالة .

٤ ــ يزداد وضوح أمر الرسالة فى هذه العبارة «أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بى لا يمكث فى الظلمة » نعم فإن الرسالة نور يأخذ بيد الإنسان حتى لا يبقى فى ظلمة الضلال والحيرة .

# ٥ ــ (( وان سمع أحد كلامئ ولم يؤمن فأنا لا أدينـــه لأنى لم آت لادين العالم بل لأخلص العالم )) ٠٠

وهذه كذلك غاية فى الوضوح أنه عليه السلام برسالته بجاء ليخلص العالم كما فعل غيره من أنبياء الله المرسلين وهو ليس له سلطان على الناس أو جبروت على من نم يؤمن « لم آت لأدين العالم » .. وهذا بلا شك واضح فى إثبات رسالته عليه السلام ، وأنه مجرد هاد أرسلله الله تعالى كما أرسل غيره من الرسل صلى الله عليهم أجمعين .

# ٦ .. (( من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه )) .. ٦

ارأيت كلاما أكثر صراحة من هذا وأثبت فى الحكم بالرسالة لعيسى عليه السلام ؟ .. إن من لم يقبل كلام المسيح (وهو رسالته كما سيوضح بعد) فله من يدينه وهو الله تبارك وتعالى .. وهكذا تتحدد الأدوار بوضوح لا لبس فيه ولا خفاء .. فالرسول رسول لا يسلك أن يدين أحدا والإله وحده هو صاحب السلطان الذي يدين الناس ويجزيهم الجزاء المناسب على رفض الرسالات ..

٧- « الكلام الذى تكلمت به هو يدينه فى اليوم الأخير » وهذا معناه أن الرسل شاهدون على الناس بما بلغوهم من أقوال وشرائع .. يأتون يوم القيامة \_ فى اليوم الأخير \_ يشهدون بأنهم بلغوا رسالات الله وتصير الرسالة حجة على الكافرين . وفى هذا دلالة بالغة على اتصاف عيسى بالنبوة وأنه عبد الله ورسوله .

٨ ــ وتأتى هذه العبارات تتجاوب فيها الدلالات تجاوبا قوياً على أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله:

 إلا أن يكون عبداً رسولا ؟ والعبارة صريحة فى منطوقها بإثبات الرسالة لعيسى :

« لكن الأب الذى أرسلنى ٠٠ » فهو عبد رسول ٠٠ وقد أعطاه الله وصية بما يقول وبماذا يتكلم ٠٠

فهو لا ينطق من عند نفسه .. بل أوحى إليه الله بما يقوله للناس ..

٩ - (( وانا اعلم أن وصيته هي حياة ابدية )) ٠٠

أى من اتبع الرسالة فإنه يظفر بالجزاء العظيم فى الجنة خالداً فيها وهذه شهادة من عيسى بصدق رسالته حتى لا يتطرق الشك إلى أحد أنه يقول ما لا يعتقد .

١٠ ــ وأخيراً نقرأ هذه العبارة (فما أتكلم أنا به فكما قال نى الآب
 هكذا أتكلم) وهذا تأكيد لكل ما سبق من أنه عبد الله ورسوله .

عرضنا فيما سبق للعبارات التي وجدنا فيها تصريحاً بأن عيسى (أو يسوع حسب تسميتهم) عبد لله ورسول من رسل الله وقد ظهرت عبوديته فى خضوعه لأوامر الله وعدم خروجه على ما يوحى إليه من الله .. كما ظهرت عبوديته فى إظهار أنه لا سلطان له على أحد وأنه مبلغ لرسالات الله تعالى .. وأما الجزاء فأمره إلى الله سبحانه وتعالى .. وهذه المظاهر قد لاحظناها فيما سقناه من عبارات الأناجيل التي استشهدنا بها فى موضوعنا ..

وهناك الكثير من مظاهر العبودية صرفنا النظر عن ذكرها لأنها ليست فى موضوع التصريح بالنبوعة وإن كانت شاهدة عليها .. فمثلا حينما شفى المريض أمره بأن يقدم القربان .. ويعرض نفسه على الكاهن « اذهب وأر نفسك للكاهن » !!!

ثم إنه ذهب وتعمد على يدى يحيى بن زكريا ( يوحنا المعمدان ) وذلك إشعاراً بأنه جاء فى ظلال ناموس موسى عليه السلام وما جاء لينقضه بل ليتمه ويكمله كما صرح بذلك فى الإنجيل .. وهذا واضح لا شك فيه ..

ويبقى الآن أن نستعرض تلك النصوص التى وردت فى إنجيـــل برنابا بخصوص نبوة عيسى بن مريم عليه السلام ..

#### ثانيساً:

## في انجيسل برنابا

• يذكر برنابا قصة تحول الماء إلى خمسر على يد يسوع ( عيسى ابن مريم ) وفيها :

( فأجاب الخدمة : يوجد هنا رجل قدوس الله لأنه جعل من الماء خمسرة . . غير أن مدير الحفلة ظن أن الخدمة سكارى ، أما الذين كانوا جالسين بجانب يسسوع فلما راوا الحقيقة نهضوا عن المائدة واحتفوا به قائلين : ((حقا انك قدوس الله ونبى صادق مرسل البنا من الله )) . .

حينئذ آمن به تلاميذ. وعاد كثيرون إلى أنفسهم قائلين « الحمد لله الذي أظهر رحمة لإسرائيل » (١).

والحديث لا يحتاج من القارىء إلى تعليق .. كما سبق أن علقنا على ما اقتبسناه من عبارات الأناجيل الأربعة فلقد كفانا مؤلف الإنجيل (برنابا) مؤونة التعليق إذ صرح كما علمنا بأنه يريد بيان حقائق نبوة عيسى وأنه عبد رسول وليس إلها أو ابن إله ..

• ويصرخ المرضى بالبرص «أعطنا صحة » ويجيبهم المسيح:

« أيها الأغبياء افقدتم عقلكم حتى تقولوا : أعطناً صحة ، الا ترون آنى انسان نظيركم ؟ ادعوا الهنا الذي خلقكم وهو القدير الرحيم يشفكم )) . .

فأجاب البرص بدموع:

(۱ننا نعلم انك انسان نظيرنا ٠ ولكنك قدوس الله ونبى الرب فصل لله ليشفينا )) (۲) ٠٠

<sup>(</sup>١) انجيل برنابا ص ١٧ ( الفصل الخامس عشر ) •

<sup>(</sup>۲) نفسه ص ۱۱ ، ص ۲۰

وفى تسكين المسيح للعاصفة « فدنا منه تلاميذه وأيقظوه قائلين ! ( يا سيد خلص نفسك فإننا هالكون وأحاط بهم خوف عظيم بسبب الريح الشديدة التي كانت مضادة وعجيج البحر .. فنهض يسوع ورفع عينيه نحو السماء وقال « يا ألوهيم الصباؤت (٢) ارحم عبيدك . ولما قال يسوع هذا سكنت الريح حالا وهدأ البحر فجزع النوتية قائلين « ومن هو هذا حتى إن البحر والريح يطيعانه » .. وسمع الناس بالأمر في الناصرة فطلبوا من السيح أن يعطيهم آية من الآيات هنا في وطنه فأجاب يسوع « يطاب هذا الجيل العديم الإيمان آية ، ولكن لن تعطى له لأنه لا يقبل نبي في وطنه » . .

وهنا يعترف المسيح بأنه نبى .. وهذا الاعتراف لم ينفرد به ( برنابا ) فى روايته بل هو فى ( يو ٤:٤٤ ) .

- شكا قائد المائة:
- « یا سید ان ابنی مریض فارحم شیخوختی » . .

أجاب يسوع:

( لبرحماك الرب اله اسرائيل )) . .

ولما كان الرجل منصرفا قال يسوع انتظرنى لأنى آت إلى بيتك لأصلى على ابنك » ، أجاب قائد المائة :

• في مدينة نابين كان أهل المدينة يحملون إلى المقبرة ابنا وحيداً لأرملة

<sup>(</sup>٣) الدعوة بلسان عمران ٠٠ كما ذكر في الحاشية أو ما هو قريب منه ٠

<sup>(</sup>٤) انجيل برنابا ص ٢٦ ، ٢٧

ولما رأوا يسوع تضرعوا إليه من أجل الميت «طالبين أن يقيمه لأنه نبى . وفعل تلاميذه كذلك فخاف يسوع كثيراً . ووجه تفسه لله وقال : خذنى من العالم يا رب لأن العالم مجنون وكادوا يدعوننى إلها . ولما قال ذلك بكى .

حينئذ جاء الملاك جبريل ، وقال لا تخف يا يسوع لأن الله أعطاك قوة على كل مرض حتى إن كل ما تمنحه باسم الله يتم برمته ، فعند ذلك تنهد يسوع قائلا لتنفذ مشيئتك أيها الإله القدير الرحيم . ولما قال هذا اقترب من أم الميت وقال لها بشفقة لا تبكى أيتها المسرأة . ثم أخذ يد الميت وقال : « أقول لك أيها الشاب باسم الله قم صحيحا . فانتعش العلام . وامتلا الجميع خوفا قائلين : لقد أقام الله نبيا عظيما بيننا وافتقد شعبه » (٥) .

ولما بلغ يسوع بلاده داع فى جهة الجليل كلها أن يسوع النبى قد جاء إلى الناصرة .. حتى أن غنيا مصابا بالشلل لما لم يمكن ادخاله فى الباب حمل إلى سطح البيت الذى كان فيه يسوع وأمر القوم برفع السقف ودلى على ملاء أمام يسوع . فتردد يسوع دقيقة ثم قال : لا تخف أيها الأخ لأن خطاياك قد غفرت لك . فاستاء كل أحد لسماع هذا وقالوا من هذا الذى يغفر الخطايا . فقال حينئذ يسوع « لعمر الله إنى لست بقادر على غفران يغفر الخطايا ، ولا أحد آخر ولكن الله وحده يغفر ، ولكن كخادم لله أقدر أن أتوسل إليه لأجل خطايا الآخرين » وتتوالى معجزات السيد المسيح عليه السلام .. « فحينئذ مجدوا الله قائلين : لقد افتقدنا الله بنبيه فإن الله أرسل لنا نبيا عظيما » (١) .

وتتوالى اعترافات المسيح بأنه نبى مرسل من الله الواحد ، ويرسل تلاميذه لإسرائيل « فحينئذ انحنوا فوضع يده على رأسهم قائلا باسم الله أبرئوا المرضى أخرجوا الشياطين وأزيلوا ضلال إسرائيل فى شأنى مخبريهم ما قلت أمام رئيس الكهنة . فانصرفوا جميعهم خلا من يكتب (أى برنابا) ويعقوب ويؤحنا . فذهبوا فى كل اليهودية مبشرين بالتوبة كما أمرهم يسوع

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ٧٣ ، ٢٤

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ١٠٨ ، ١٠٩

مبرئين كل نوع من المرض حتى ثبت فى إسرائيل كلام يسوع ان الله أحـــد وأن يسوع نبى الله إذ رأوا هذا الجم يفعل ما فعل يسوع من حيث شفاء المرضى » (٧) .

وهكذا تعلن الحقيقة أن يسوع نبى مرسل إذ لا يعقل أن يقال عن تلاميذه آلهة لأنهم أبرءوا المرضى وأخرجوا الشياطين كما يفعل ، وإذا ثبت ذلك ففيه دليل على أن المسيح بشر مثلهم نبى من الله تعالى ..

قال أهل المدينة للسرأة السامرية .. « إننا أكثر إيمانا بكلامه وآياته منتًا بما قلت . لأنه قدوس الله حقا ونبى مرسل لخالاص الذين يؤمنون به » (٨) .

ونستطيع أن نضع الملاحظات الآتية أمام القارىء كى تكون الصــورة واضحة الملامح فى ذهنه:

١ - أن الحديث في إنجيل برنابا عن النبي الرسول متسق تماما مع المنطق والعقل من جهة كما أنه متفق كذلك مع الشريعة والنقل فإن المطالع لعبارات إنجيل برنابا يستطيع أن يتبين التشابه \_ والمطابقة \_ مع ما ورد في باقي الأناجيل .. ومع ما ورد كذلك في العهد القديم الذي يعتبر متمما للأناجيل .. أو على الأصح يعتبر أساساً للأناجيل .. ويتضح هذا أكثر بالرجوع إلى نص إنجيل برنابا وإشارات المترجم في الهامش لمثيلاتها في العهدين القديم والجديد ..

٢ ــ أن المسيح كان حريصا وفى كل وقت على إظهار بشريته والتأكيد
 عليها أمام كل الناس سواء فى الهيكل أمام الكهنة .. أو أمام التلاميذ ..

٣ ــ لقد كان الناس يعرفون حقيقة المسيح بدليل إعلانهم أكثر من

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه ص ١٩٠ ، ١٩١

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ص ١٢٨ : ١٢٨

مرة بل وحرصهم على إعلان أن المسيح نبى من الأنبياء بدليل ما فرأناه فى الأناجيل جميعا برنابا وغيره .

٤ ــ قرأنا فى برنابا استياء الناس عندما قال المسيح عليه السلام للغنى « إنه قد غفرت ذنوبك » فقالوا من هذا الذى يغفر الذنوب ؟ فوضح لهمم المسيح الحقيقة وهى أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً إلا التضرع لله تعــالى كخادم له سبحانه فيشفى الله المريض ويغفر للخاطىء ..

ه ـ يظهر فى رواية برنابا تخوف المسيح عليه السلام من أن يتخذه
 الناس إلها من دون الله تعالى ..

وقد رأينا أن الملاك طمأنه أن الله يفعل له كل شيء ذكر اسم الله عليـــه إكراما له ..

وإذا كنا قد رأينا هذا التخوف صريحا واضحا يسوقه برنابا فى إطنساب وتفصيل فإننا نجده يظهر فى الأناجيل الأربعة على استحياء كقوله ردا على من قال له أيها المعلم الصالح .. لماذ! تدعونى صالحا ليس هناك صالح إلا الله وحده . وكقوله مراراً فى كافة الأناجيل إنه ينفذ مشيئة من أرسله .

٢ ـ من المعلوم بداهة أن المعجزات دليل نبوة البشر وليست دليل ألوهية .. والمسيح في هذا ليس بدعاً من الرسل .. ولكنه واحد منهم .

وهكذا نرى أن الأناجيل قد اتفقت على حقيقة الرسالة فالمسيح نبى مرسل حسب رواية برنابا وروايات الأناجيل الأربعة . وجميع هذه الروايات تتفق مع منطوق العهد القديم ونبوءاته فلابد أنها الحق الصريح . . وما سواها باطل مردود . .

ويقول الله تعالى فى القرآن الكريم ..

( ما السبيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وآمه صديقة كانا ياكلان الطعام )) (١) . .

صدق الله العظيم

# القضية الثانية الاله الواحسد

إن أمر الحقيقة الإلهية لهو أهم الأمور في حياة الإنسان على الإطلاق ، وقد ألمحنا إلى ذلك عند الحديث عن نبوة عيسى ابن مريم عليه السلام ، ويهمنا أن نشير هنا إلى موقف المسيحية اليوم من الإله .. فهو في نظر أتباعها متعدد الأقانيم ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة كما يزعمون والمطلع على نصور المفكرين المسيحيين لحقيقة الإله في المسيحية لا يملكه إلا التعجب والدهشة لما يجده من غموض وتناقض محيرين إذ لا تستطيع أن تحتكم في بيان ماهية الإله عندهم إلى حكم العقل .. أو نصوص النقل فحكم العقل لا يسعف القائلين بالثالوث .. كما أن النصوص المقدسة عندهم لا تعطى حكما يقينيا في ذلك ، وإذا خرج التصور عن حكم العقل وإدراكه وإذا خرج أيضاً عن منطوق النصوص المقدسة ومفهومها فإن هذا يعنى بطلان التصور من أساسه .. فإذا أضفنا إلى ذلك أن التصور الثالوثي بدع في الرسالات السماوية على إطلاقها فلم تأت رسالة ولم ينطق رسول بما جاءت به المسيحية .. فمعنى هذا و أيضا أن هذه البدعة لا أساس لها من الصحة وإنسا هي فكر دخيل على حقيقة الرسالة المسيحية .

وتزداد هذه الحقيقة وضوحا إذا عرفنا أن القول بالثالوث كان عقيدة راسخة عند بعض الديانات الوثنية السابقة على المسيحية والتي لا صلة لها بالديانات السماوية (١).

وبهذا المفهوم نقرأ ما جاء في إنجيل برنابا .. فقد كتب بأسلوب يعيد

 <sup>(</sup>۱) راجع في ذلك : محاضرات في النصرائية - والديانات القديمة للامام محمد أبو زهرة
 ومقارنة الاديان - المسيحية - وديانات الهند القديمة د، أحمد شلبى وغيرها ،

إلى دين المسيح اتساء واتساقه مع الرسالات السماوية ويبعده عن التفكير الأرضى البشرى .. إنه عودة بالمسيحية إلى نبع الوحى الإلهى بعيداً عن تصورات البشر ، فهو يتحدث بإخلاص عن الله الواحد الذى لا يشبهه شىء .. الإله الواحد الذى أكدت التوراة \_ العهد القديم \_ على وحدانيته ، ولهذا فلقد كان إنجيل برنابا أكثر اتساقا فى عرضه لحقيقة الألوهية مع شريعة موسى وما جاءت به التوراة ، وكان برنابا شاهد صدق على أن عيسى ابن مريم جاء متما للناموس وليس ناقضا له . بعكس غيره من الأناجيل التى لم تبال بالتناقض بينها وبين التوراة وحقائقها ، ولا يشفع لها أن أصحاب \_ وأتباع \_ هذه الأناجيل ضموا إليها التوراة لتصير هى العهد القديم بينما الأناجيل تحمل لقب العهد الجديد .

ولسنا فى هذا نصدر حكما مسبقا بأن كل ما فى الأناجيل الأربعـــة المعروفة مرفوض .. بل إننا سنجد فيها دلالات وإشارات على أن الإله واحد لا شريك له .. ولكنها دلالات قد خنقتها أحاديث كثيرة لا تمت إلى التوحيد والرسالة الإلهية بصلة ، ولكننا سنحاول أن نتلمس الطـريق الصـحيح للحقيقة ، ومعالمها ..

🐽 الاتفاق مع ما جاءت به الرسالات .

الائتناس بما ورد فى العهد القديم مما جاء صريحا فى حقيقة الإله
 الواحد ..

فإذا اتفق كل ذلك مع ما جاء فى الإنجيل عددناه صحيحاً وما خرج عنه فهو فاسد إذ لا دليل عليه إلا فى أوهام أصحابه .. ولا يعقل أن تكون دعوة المسيح منافية لدعوات الرسل السابقين فتنفرد وحدها \_ دون غيرها بالقول بالثالوث .. والآن إلى النصوص الدالة على الوحدانية .

## م يذكر مرقس:

(( فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما راى انه اجابهم حسنا ساله اية وصية هي اول الكل؟ فأجابه يسوع ان اول كل الوصيايا هي :

اسمع یا اسرائیل: الرب الهنا رب واحد ، وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك » • • [ مر ١٢ : ٢٠] •

● يذكر يوحنا قول عيسى عليه السلام فى خطاب الله هكذا:

( وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقي وحدك ويسوع السيع الذي أرسلته )) . ( يو ١٧ : ٣ ) .

### • يذكر مرقس:

( وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احسد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الأب ) . . ( مر ١٣ : ٣٢ ) .

وهذه العبارات جميعها واضحة الدلالة على إعلان المسيح للقوم أن الله واحد لا شريك له وقد وجب له الحب .. وهو واهب الحياة الأبدية وأنه علام الغيوب الذى لا يغيب عنه شىء وهناك الكثير من العبارات الدالة على الوحدانية وكلها تقطع باتفاق رسالة المسيح عليه السلام فى بيان حقيقة الألوهية مع ما جاء به العهد القديم (التوراة) وما جاءت به الرسالات الإلهية عبر الأجيال وقد وضح برنابا فى روايته وحدة الرسالة .. فإن الدين واحد والله واحد ولذا لابد أن تكون رسالته واحدة وقد سأل أندراوس : ولكن كيف يعرف الحق ؟

فأجاب يسوع «كل ما ينطبق على كتاب موسى فهو حق فاقبلوه . لأنه لما كان الله واحدا كان الحق واحدا فينتج من ذلك أن التعليم واحد وأن معنى التعليم واحد فالإيمان إذا واحد . الحق أقول لكم أنه لو لم يمح الحق من كتاب موسى لما أعطى الله داود أبانا الكتاب الثانى . ولو لم يفسد كتاب داوود لم يعهد الله بإنجيله إلى الأن الرب إلهنا غير متغير ولقد نطق رسالة واحدة لكل البشر . فمتى جاء رسول الله يجىء ليطهر كل ما أفسد الفجار من كتابي » (٢) .

إن الحق واحد لا يتعدد لأنه صادر عن الله الواحد ، وتتابع الرسل

<sup>(</sup>۲) برنایا ص ۱۸۸

عليهم السلام لا يعنى سوى إصلاح ما امتدت إليه أيدى البشر بالفساد والإفساد .

ويتحدث المسيح \_ كما فى رواية برنابا \_ عن حقيقة الإله الواحد . حديثا يستند إلى ما جاء فى أسفار التوراة .. ويستشهد فى ذلك بالكاهن .. اندى يدور بينه وبين المسيح الحوار التالى :

\_ فقال له يسوع بوضوح يتمكن كل واحد من سماعه : قد كتب فى عهد الله الحي وميثاقه أن ليس لإلهنا بداية ولا يكون لهنهاية .

\_ أجاب الكاهن : لقد كتب هكذا هناك .

\_ فقال يسوع: إنه كتب هناك أن إلهنا قد برأ (٣) كل شيء بكلمته فقط

\_ فأجاب الكاهن : إنه لكذلك .

\_ فقال يسوع: إنه مكتوب هناك أن الله لا يُسرى وأنه محجوب عـن عقل الإنسان لأنه غير متجسد وغير مركب وغير متغير .

\_ فقال الكاهن : إنه لكذلك حقا .

\_ فقال يسوع : إنه مكتوب هناك كيف أن سماء السموات لا تسمعه لأن إلهنا غير محدود .

\_ فقال الكاهن : هكذا قال سليمان النبي يا يسوع .

\_ قال يسوع : إنه مكتوب هناك أن ليس لله حاجة لأنه لا يأكل ولا ينام ولا يعتريه نقص .

\_ قال الكاهن: إنه لكذلك.

ـ قال يسوع: إنه مكتوب هناك أن الهنا فى كل مكان وأن لا إله سواه ، الذى يضرب ويشفى ويفعل كل ما يريد ..

<sup>(</sup>٣) برأ : أي خلق

\_ قال الكاهن: هكذا كتب.

حينئذ رفع يسوع يديه وقال : أيها الرب إلهنا هذا هو إيماني الذي آتي به إلى دينونتك شاهدا على كل من يؤمن بخلاف ذلك (٤) .

ونجد فى هذا الحوار وضوح الفكرة .. والتدليل عليها من المكتوب فى مزامير داود وباقى أسفار التوراة مما يتسق ومنطوق الرسالة ومعقولها ..

وهذا العوار لا يتناول مطلق التوحيد ككلمة مبهمة يحلو لبعض الناس أن يدخلها فى ثلاث أو يخرج منها الثلاث بل حددت معنى التوحيد الحق .. فالله واحد لا تحدده حدود ولا تسعه السموات .. لا يعتريه نقص .. وهو الفعال لما يريد ..

وهكذا اتفقت كلمة الأناجيل الخمسة على التوحيد مما يدل على أن الخروج عن هذا الخط هو خروج على حقيقة الرسالة ولهذا فإن دعاوى التثليث يجب أن ترد إلى هذا الأصل بعد ما رأينا من اعتراف المسيح بأنه عبد الله ورسوله اعترافا امتد فى كافة الأناجيل كذلك ، فلم يعد هنالا مسوغ لمن يقول عنه إنه .. شريك فى الملك ولهذا فإن حقائق الأناجيل تدمغ الأباطيل وترد القول بالثالوث أو غير ذلك .. لأن الله واحد لا شريك له ، ولا ملطان لبشر أن يزعم خلاف ذلك مهما ادعى لنفسه من عصمة .. لأن الأصل فى الإيمان الوحى الصادق .. ونحن نؤمن برسالة عيسى عليه السلام .. ولا يشركوا به شيئاً .. فإذا جاء من يقول خلاف ذلك فإنه مرفوض بأمسر ولا يشركوا به شيئاً .. فإذا جاء من يقول خلاف ذلك فإنه مرفوض بأمسر الشريعة .. وبأمر العقل كما وضحنا ذلك في موضعه ..

والحمد لله رب العالمين



<sup>(</sup>٤) برنابا ص ١٤٤ ، ١٤٥

## القضية الثالثة

# البشــارة بالنبي يهي

هل صرحت النبوءات القديمة باسم النبى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ هذا ما يخبرنا به القرآن الكريم وتؤكده روايات المؤرخين ورواة الأحاديث النبوية الشريفة .. ونحن نؤمن بذلك ونؤيده فهو الحق ، وجاء اكتشاف إنجيل برنابا وما فيه من تصريح باسم النبى محمد صلى الله عليه وسلم تأييدا حاسما يقطع كل شك لدى جميع الباحثين ، ويأتى هذا التصريح متطابقا تماما مع ما ورد فى العهدين القديم والجديد من نبوءات بعضها صريح ساطع سطوع الشمس لا ينكره إلا صاحب فهم سقيم أو حس متبلد ..

وهكذا تثبت \_ لغير المسلمين \_ دائما صدق أخبار القرآن الكريم ونبوءاته فما من خبر ساقه عن الأقدمين إلا وهو صادق لا يرقى إليه الشك ، وما من نبوءة يضعها بين يدى قارئه إلا وقد تحققت أو ظهر ما يثبت أنها جديرة بالتحقيق .. فحينما أخبر القرآن على لسان عيسى بن مريم قوله « ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد » .. كان هذا الإخبار عن حقيقة حدثت فعلا ونطق بها المسيح ورواها الحواريون عنه ، وإن حاول البعض إغفالها .

## • ورود اسم محمد في نبوءات الأنبياء:

سنعنى هنا \_ إن شاء الله تعالى \_ بتوضيح حقيقة أن اسم النبى محمد قد ورد نصا ولفظا فى نبوءات الأنبياء .. ويجب أن نضع آمام أعينا أن ما نقرأه من أخبار الأولين فى التوراة والإنجيل الموجودين حاليا .. ما هو إلا ترجمة فقط .. والترجمة لا تعطى نفس مدلول الكلمات التى تحملها فى لغاتها الأصلية وإنما يتدخل فى الترجمة .. ثقافة المترجم واتجاهاته .. ولهذا فإن المترجم عادة يحاول أن يعطى التصوير العام للفكرة الأصلية .. باختيار

الألفاظ القريبة .. والتي تعطى هذا التصوير كما يفهمه ولهذا فإن تعبير « السلام عليكم » مشلا يمكن أن ينقل إلى الانجليزية هكذا The Peace to you أو The Peace on you

فإذا صرفنا النظر عن التعبير العربي ، وحاولنا أن ننقل التعبير الانجليزي إلى العربية مرة أخرى .. فإنه يمكننا أن ننقله إلى :

- \_ السلام عليك \_ أو السلام عليكم ..
- \_ السلام إليكم .. أو السلام إليك .

وهذه صورة مبسطة جدا للاختلافات التي يسكن أن تحدث في الترجمة ولهذا .. فإن علينا أن ندرك أن الترجمة ليست صورة صادقة تماما للنسخة الأصلية .. وينطبق هذا المبدأ أكثر وأكثر .. على ترجمة الكتب المقدسية التي لا يكون هم المترجم فيها نقل الصورة الدقيقة للمؤلف .. بقدر ما يكون همه بث تصوره العقدى ..

ولقد وضح لنا هذه الحقيقة بعض الأفاضل الذين هداهم الله للإسلام فأعطونا المصطلحات اللغوية الحقيقية الدالة فى لغاتها على لفظ (أحمد محمد محمود) وهي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم .. ونسوق من هذه المصطلحات ما يؤكد وجود النبي صلى الله عليه وسلم مسمى باسمه الحقيقي فى النبوءات السابقة وعليه فلا يكون ما جاء به برنابا بدعا .. بل يكون تأكيداً وتأييداً لحقائق الكتاب المقدس وهو ما رأينا برنابا يوقف قلمه من أجله ..

#### اولا \_ وجود لفظ محمد في التوراة:

هذا اللفظ موجود بصورته فى التوراة بطريقة نطقه بالعبرية ففى الطبعات القديمة نقرأ فى سفر التكوين:

« وعن اسماعيل سمعتك ها أنا باركته وايمنته بما د ماد » . . ولفظ ( ماد ماد ) مع تخفيف ولفظ ( محمد ) مع تخفيف

الحاء إلى ألف ممدودة شأن اللغة العبرية فى كثير من الألفاظ ( سلام ب شالوم بالعبرية ) .

ولكن الترجمات الحديثة آثرت أن تحذف لفظ ( ماد ماد ) وتجعله ( أمة كبيرة ) واقرأ النص ..

« وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه .. ها أنا أباركه وأتمره .. وأكثره كثيرا جدا » .

( بماد ماد ) .. جعلتها الترجمة كثيرا جدا .. ويلاحظ هنا :

۱ ـ أن الترجمة الحديثة صرفت النظر عن حرف الحبر ( الباء ) وهو ذو مغزى فى الدلالة ( .. بماد ماد أى بمحمد ) .

٢ - ترجمت الكلمتان (مادماد) بلفظى (كثيرا جدا) ولا معنى لهذه الترجمة إذ إن اللفظتين لا اختلاف بينهما يجعل معنى احداهما (كثيرا) ومعنى الثانية (جداً) وهذا التعسف فى الترجمة يجعلنا نجزم بأن (مادماد) هو محمد).

#### ثانية - لفظ محمد في الانجيل:

يقدم الكتاب والمحللون في علم مقارنة الأديان توضيحا لكلمة Hepikahtoz الباراقليط وفي اليونانية هكذا Paracl ete وترجسته حماد وأحمد (أي كثير الحمد وهي أفعل التفضيل) (١).

يقول الأنبا أثناسيوس « إن لفظ فارقليط إذا حرف نطقه قليلا يعسير ( بيريكليت ) ومعناه الحمد أو الشكر وهو قريب من لفظ أحمد (٢) .

<sup>(</sup>١) داجع البرهان تأليف المستشار محمد عزت الطهطاوى .

محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والانجيل والقرآن تأليف : ابراهيم خليل احمد . (٢) نبوءة محمد في الكتاب المقدس د، أحمد السقا نقلا عن تفسير انجيل يوحسا للانبا الناسيوس .

وهكذا نرى آن لفظ أحمد موجود صريحا فى الإنجيل وإن كان أصحاب الإنجيل قد حاولوا أن يجعلوه (معزياً) آخر بمعنى روح القدس .. أو ما إلى ذلك ) ..

وقد قدمنا لبحثنا بدلالات وجود لفظ محمد وأحمد فى التوراة والإنجيل كما هما الآن فى أيدى المسيحيين لنبين أن رواية (برنابا) ليست بدعا فى الروايات وإنما هى متفقة معها فى الأصل .. حيث اتفقت الأناجيل الخمسة والعهد القديم على البشارة بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم .. ثم يتمين إنجيل (برنابا) بالتفصيل والتوضيح كعادته فى الأمور الجوهرية للعقيدة ولعل فى هذا كفاية لإقناع الذين يرون أن التصريح باسم النبى محمد صلى الله عليه وسلم دليل على أنه إنجيل منحول أو مكذوب لأنه لا يختلف فى هذا عن باقى الكتب المقدسة فى أيدى اليهود والنصارى .

#### ثالثاً - نبوءات الأناجيل:

هناك في الأناجيل نبوءات لا نقل أهسة أو صراحة عما رأينساه وسنسوق نموذجا من الأناجيل الأربعة تتبعها بتعليقنا عليها ..

## 🐠 یذکر متی ( ۳ : ۱ – ۱۲ ) :

عِفى تلك الآيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية ، قائلا توبوا لأنه ، ملكوت السموات ، فأن هذا هو الذي قيل عنه باشعيا النبي القائل : الربة أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة ، .

#### ويستمر قائلا:

فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون الى معموديته قال لهم: أولاد الأفاعى من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتى ٠٠ فاصنعوا اثماراً تليق بالتوبة ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا ابراهيم أبا لانى أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لابراهيم .

والآن قد وضعت الفاس على اصل الشجرة ، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيداً تقطع وتلقى في النار ، أنا أعمدكم بماء التوبة ، ولكن الذي يأتي بعدي هو

أقوى منى الذى لست أهلا أن أحمل حذاءه هو سيعمدكم بالروح القسدس

الذى رفشه (٢) فى يده وسينقى بيدره (٤) ويجمع قمحسه الى المخزن ، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ )) ..

والمتأمل في هذه النبوءة يستطيع أن يضع يده على عدة حقائق منها :

١ - يتحدث يوحنا المغتسل (يحيى بن زكريا) عن التوبة لأنه قد اقترب ملكوت السموات .. وإذا عرفنا أن المسيح قد عاصر يوحنا فإننا ندرك أن المراد بقوله « اقترب ملكوت السموات » ليس المسيح وإنما هو محمد صلى الله عليه وسلم .خصوصا وأن الأناجيل تصرح بأن دعوة المسيح كانت « قد اقترب ملكوت السموات .. » كما أن المسيح كان يطلب من تلاميذه أن يبشروا باقتراب الملكوت .. ، فهذا يدل على أن البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم .. ولو أراد يوحنا أن يبشر بالمسيح لقال « قد جاء الملكوت » بدل « اقترب الملكوت » .

٧- يستشهد يوحنا بما تنبأ به أشعياء النبى « صوت صارخ فى البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة » وهذه النبوءة تتحدث عن الصوت الصارخ وهذا الصوت ليس يوحنا .. لأنه يشير إلى « هذا الذى قيل عنه .. » وهو المسيح عليه السلام الذى صرخ أعدوا طريق الرب ... النخ » وذلك تسهيداً للرسالة الخاتمة .. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. فالمسيح عليه السلام هو الذى يمهد طريق الرسالة الخاتمة ..

٣ ـ أن يوحنا يوبخ الصدوقيين والفريسبين على استنادهم لمجرد النسب لإبراهيم عليه السلام ويطالبهم بالعمل الذي يليق بالتوبة .. وألا يهربوا من العمل إلى الأوهام فإن إبراهيم عليه السلام لا يتشرف بانتسابهم إليه والحجارة أفضل منهم إن لم يؤمنوا « والله قادر على أن يجعل من الأحجار أبناء لإبراهيم » ..

<sup>(</sup>٣) رفشه : أي معوله وفأسه ،

<sup>(</sup>٤) البيدر : هو الجرن الذي يدرس فيه القمح ثم يدى لفصل القمح عن التبن .

إسرائيل حيث عبر عنهم بالشجرة إذ تنابعت فيهم النبوات والرسالات وقد إسرائيل حيث عبر عنهم بالشجرة إذ تنابعت فيهم النبوات والرسالات وقد خصهم الله بهذا الفضل ردحا من الزمن .. ولكن لما غلظت رقابهم حكم عليهم بالطرد .. وانتقلت الرسالة منهم إلى بنى إسماعيل .. ويوحنا يقول « والآن وضعت الفاس على أصل الشجرة » أى بدأ استئصالها من عالم الاصطفاء .. ويعلل لذلك بأن كل شجرة لا تصنع أثمارا جيدة تقطع وتلقى في النار ..

وما دامت الشجرة قد بدأت تقطع فإن قاطع الشجرة هو المسيح عيسى بن مريم حيث هو آخر الأنبياء إلى إسرائيل .. وبه انتهت خصوصية الاصطفاء لهم ..

٢ - حينما يأتى نبى بعد أن يقطع الشجرة فهو يأتى من شجرة أخرى ..
 هى شجرة إسماعيل عليه السلام ..

٧ ـ يشير يوحنا إلى طريقة التعميد فى هذا الجانب وهى طريقة خاصة تليق بهذه الشجرة « أنا أعمدكم بماء التوبة .. » وهذه هى طريقة التعميد إلى زمن المسيح عليه السلام .. وهى الطريقة التى ستنتهى بانتهاء عهده . ( ولا زال التعميد بالماء فى شريعة المسيحيين )

## . \_ ولكن الذي يأتي بعدى ..

◄ هو أقوى منى .. وهذا إشارة إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم ..
 وليست إشارة للمسيح فلقد كان المسيح عليه السلام مطاردا حتى رقعه إلى
 السماء أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد هزم أعداءه .

لست أهلا أن أحمل حذاءه ..

وهــذه العبارة ليست تنطبق على المســيح لأنه ذهب وتعمد على يدى يوحنا .. ولكنه ينطبق على خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم .

• هو سيعمدكم بالروح القدس .. وهـ ذا إشارة للشريعة الجديدة

التي لا تحتاج إلى طقوس .. بــل يكفى أن يقول الإنسان ( لا إله الا الله محمد رسول الله ) ليصير مؤمنا حقا .. تحل فيه روح الإيمان ..

الذى رفشه فى يده ... النح يذكرنا هذا بما جاء فى القرآن الكريم وصفا للنبى صلى الله عليه وسلم وأمته « ومثلهم فى الإنجيل كزرع آخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار .. » (٣)

سينقى بيدره: والبيدر هو الجرن أى المكان الذى يدرس فيه القمح .. وفي هذا إشارة دقيقة إلى الكعبة ومكة ويستطيع القارىء أن يربط بين البيدر .. ومكة لأن مكة هى المكان الذى يجتمع فيه المسلسون للحج .. والطواف حول الكعبة أشبه بما يحدث فى البيدر أو الجرن (عندما كان يدرس الفلاح قمحه بالنورج الذى يدور فى حركة دائرية أشبه بالطواف حول الكعبة) وتتضح دلالة هذه الكلمة على مكة أكثر حينما نتأمل قوله «سينقى ييدره» أى سينظف الجرن .. ولم يحدث أن نظف أحد بيدره والاقتراب من المسجد الحرام قال تعالى «إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا .. » (ع) وهكذا نقى محمد صلى الله عليه وسلم ييدره .. وصارت مكة بلد لا يرتاده إلا المسلمون .. وتأمل استخدام السين للدلالة على المستقبل .. مما يؤكد أن المقصود محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ....

وبخصوص تنقية البيدر فلم يتسن لعيسى ولا ليوحنا أن ينقى بيدره كما نقى محمد بيدره ..

● ويجمع قمحه إلى المخزن وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ ..» والقمح هنا إشارة إلى من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. أما التبن فهم

<sup>(</sup>٣) الفتح ٢٩ والرقش الفأس أو ما قاربه من آلات الزراعة .

<sup>(</sup>٤) التوبة : ٢٨

الغثاء الذين لم يقبلوا رسالته عليه السلام .. فهم أهون على الله من الهباء .. فهو يحرقهم بنار الجحيم التي لا تطفأ .والآن أظنني قد أوضحت معالم هذه النبوءة التي جاءت على لسان سيدنا يحيى بن زكريا .. وهناك غيرها مسن النبوءات (٥) ولكن يكفينا ذلك للدلالة على الفكرة العامة .. ومسن أراد الاستزادة من النبوءات فليرجع إليها في مظانها ..

وقد يقول قائل إن المسيحيين لا يسلمون بهذه التفسيرات للنبوءات ولهم تفسيراتهم الخاصة .. ونقول : إننا عرضنا النصوص واستقينا منها الحقائق .. فإما أن تكون النصوص مستقيمة وسليمة فيكون ما استيقناد منها صحيحا .. ولا يهمنا بعد ذلك إذا تحكم متحكم بهواه .. وقال حسب رغياته في النص وإما أن تكون النصوص غير مستقيمة في اعتقادهم وتحتاج إلى آراء الناس للحكم عليها .. وعلى هذا تلزمهم الحجة بأن الواجب يحتم عليهم إعادة النظر في هذه النصوص ورفضها ..

وإذا كان اليهود لا يسلمون للنصارى بتفسيراتهم لنصوص التوراة المبشرة بعيسى عليه السلام والنصارى لا يهتمون باعتراض اليهود فكذلك الشأن مع نبوءات الإنجيل والتوراة بسحمد صلى الله عليه وسلم.

#### رابعاً: النبوءة في انجيل برنابا:

يذكر إنجيل برنابا حقائق واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونشير إلى هذه الحقائق حسب نصوص إنجيل برنابا:

ا ـ فلما انتصب آدم على قدميه راى في الهواء كتابة تتألق كالشـمس نصها (( لا اله الا الله ومحمد رسول الله ٠٠ ) (١) ٠٠

٢ ــ وفى قصــة الخروج من الجنة يقــول « فاحتجب الله وطردهمــا الملاك ميخائيل من الفردوس . فلما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب :
 لا إله إلا الله محمد رسول الله . فبكى عند ذلك وقال :

<sup>(</sup>a) راجع الدين والدولة في البات نبوة النبى صلى الله عليه وسلم ، على بن ربن الطبرى محمد نبى الاسلام للمستشار محمد عزت الطهطاوى ، محمد في التوراة والانجيل والقسران للاستاذ ابراهيم خليل أحمد وغيرها .

<sup>(</sup>٦) برنابا ص ٥٩

(( أيهــا الابن عسى الله أن يريد أن تأتى سريعـا وتخلصـنا من هــدا الشقاء )) (۷) . .

٣ \_ يبشر المسيح بمحمد صلى الله عليه وسلم فيقول:

(( ان الآیات التی یفعلها الله علی یدی تظهر أنی أتکلم بها یرید الله و الست أحسب نفسی نظیر الذی تقولون عنه و لانی لست أهلا أن أحل رباطات جرموق أو سیور حذاء رسول الله الذی تسمونه مسیا و الذی خلق قبلی وسیأتی بعدی و وسیأتی بکلام الحق ولا یکون لدینه نهایه )) (۸)

٤ - أما عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول (٩) « لذلك أقول لكم إن رسول الله بهاء يسر كل ما صنع الله تقريبا لأنه مزدان بروح النهم والمشورة . روح الحكمة والقوة روح الخوف والمحبة . روح التبصر والاعتدال . مزدان بروح المحبة والرحمة . روح العدل والتقوى . روح اللطف والصبر التي أخذ منها من الله ثلاثة أضعاف ما أعطى لسائر خلقه . ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم . صدقوني إني رأيته وقدمت له الاحترام كما رآه كل نبي . لأن الله يعطيهم روحه نبوة . ولما رأيته امتلات عزاء قائلا : يا محمد ليكن الله معك وليجعلني أهلا أن أحل حذائك . لأني إذا نلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوس الله ..» .

ه ... وأما عن هدف رسالة المسيح فيقول اجابة على تساؤلهم :

يا معلم لماذا تتركنا ... ؟ قال لهم :

(( لا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا ، لأنى أست أنا الذى خلقكم بل الله الذى خلقكم يحميكم ، أما من خصوصى فأنى قد أتيت لأهيىء الطريق لرسول الله الذى سيأتى بخلاص للعالم ، ولكن احذروا أن تغشوا لأنه سيأتى أنبياء كذبة كثيرون يأخذون كلامى وينجسون انجيلى )) (١٠)

<sup>(</sup>۷) برنابا ص ۳۳

<sup>(</sup>۸) برئابا ص ۱۵

<sup>(</sup>۹) برنابا ص ۹۳

<sup>(</sup>۱۰) برنابا ص ۱۱۰

٣ - حينئذ يرحم الله العالم ويرسل رسوله الذي خلق كل الأشياء لأجله.
 الذي سيأتي من الجنوب بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام. وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر. وسيأتي برحمة الله لخلاص الذين يؤمنون به . وسيكون من يؤمن بكلامه مباركا) (١١)

وفى هذا من الدلالات الواضحة ما يغنى عن التعليق إلا أتنا نذكر أن ما وضحه إنجيل برنابا هو نفسه ما أجمله أو أبهمته الأناجيل الأخرى فهو متفق معها فى الأصل كما فى غيرها من المسائل ..

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۱) برثایا س ۱٤٧

# القضيبة الرابعسة

#### شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

هذه القضية مما انفرد به إنجيل برنابا ولم اره فى باقى الأناجيل وذلك لأنه إذا كانت الأناجيل الأربعة المعروفة قد حاولت التعمية على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم فمن الطبيعى أن تعفل الحديث عن شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم .. أو أى كرامة من كراماته .. ولهذا فقد راينا أن ننقل للقارىءبعض ما جاء فى إنجيل برنابا عن شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حتى ترتسم فى ذهنه الصورة كاملة ..

أجاب يسوع على سؤال التلاميذ.

(( أيذهب أذا المؤمنون الى الجحيم ؟ )) ٠٠

قال لهم:

(( يتحتم على كل أحد أيا كان أن يذهب الى الجحيم بيد أن ما لا مشاحة ( جدال ) فيه أن الأطهار وأنبياء أنه أنها يذهبون الى هناك ليشاهدوا لا ليكابدوا عقابا أما الأبرار فأنهم لا يكابدون الا الخوف ، وماذا أقدول ؟ أفيدكم أنه حتى رسول الله يذهب الى هناك ليشاهد عدل الله فترتعد ثهسة الجحيم لحضوره ، وبما أنه ذو جسد بشرى يرفع العقاب عن كل ذى جسد بشرى من المقفى عليهم بالعقاب فيهكث بلا مكابدة عقاب مدة أقامة رسول الله لشاهدة الجحيم ، ولكنه لا يقيم هناك الاطرفة عين ،

وإنما يفعل الله هذا ليعرف كل مخلوق أنه نال نفعا من رسوله الله . ومتى ذهب إلى هناك ولولت الشياطين وحاولت الاختباء تحت الجسر المتقد قائلا بعضهم لبعض اهربوا اهربوا فإن عدونا محمداً قد أتى . فمتى سمع الشيطان ذلك يصفع وجهه بكلتا كفيه ويقول صارخا ذلك بالرغم عنى لأشرف منى . وهذا إنما فعل ظلما .

ويستمر الحديث عن الجزاء حتى يقول « فحينئذ يكلم الرسول الله ويقول: ربى وإلهى اذكر وعدك إلى عبدك بأن لا يمكث الذين قبلوا دينى في الجحيم إلى الأبد. فيجيب الله « اطلب ما تريد يا خليلي لأني أهبك كل ما تطلب.. فحينئذ يقول رسول الله: يارب يوجد من المؤمنين في الجحيم من لبث سبعين ألف سنة . أين رحستك يارب ؟ إني أضرع إليك يارب أن تعتقهم من هذه العقوبات المرة .

فيأمر الله حينئذ الملائكة الأربعة المقربين لله أن يذهبوا إلى الجحيم ريخرجوا كل من على دين رسول الله ويقوده إلى الجنة وهو ما يفعلونه. » (١)

وهذه النبوءة قد يتردد أمامها البعض لأنها جاءت مطابقة فى كثير من جوانبها لما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، والحق أن هذا التطابق ربما يكون من دلائل صدقها ، فليس بعزيز على المسيح عيسى ابن مريم أن يتنبأ عن رسول الله وقد تنبأ عنه الأنبياء قبله مما هو مدون فى التوراة عن أشعياء وغيره ..

والحقيقة أن نبوءة المسيح تتسق اتساقا تاما مع إعجاز نبوته ورسالته .. فقد أعطاه الله القدرة على إبراء الأبرص .. وإحياء بعض الموتى .. فمن الطبيعى أن تمتد نبوءته عن محمد إلى موقفه من المؤمنين فى الآخرة وشفاعة لهم ولا تقتصر على بعثته ورسالته كما اقتصرت نبوءات غيره من الأنبياء عليهم السلام ، وهنا يأتى المسيح إلى توضيح جانب من جوانب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يسبقه إلى توضيحه أحد ، وهذا جدير بمن خلقه الله من أنثى بلا ذكر وأحيا على يديه الموتى ..



<sup>(</sup>۱) برنابا ص ۲۱۱ ، ۲۱۱

# الفهرس

|                                | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0                              | و مقدمة                                              |
|                                | الباب الأول                                          |
|                                | شخصية برنابا وبولس                                   |
| 11                             | • تمهــيد                                            |
| 10                             | الفصيل الأول: شاؤل ( يولس ) في سفر أعمال الرسل       |
| 37                             | _ حقيقة حنانيا وموقفه من بولس                        |
| 40                             | ے بولس و فتنة ديمتريوس                               |
| 44                             | _ بولس واليهودية                                     |
| <i>f</i> 7                     | الغصــــل الثانى: حقيقة برنابا والحواريين            |
|                                | البساب الثاني                                        |
| دراسات مسيحية في انجيل برنابا  |                                                      |
| ٣٨                             | ١ ــ الفجوة التاريخية بين الرسالة والتدوين           |
| 73                             | ٢ ــ بين القرآن والكتب السابقة                       |
| 73                             | ٣ _ براهين مسيحية على تزييف انجيل برنابا             |
| 13                             | (١) أمر البابا جلاسيوس                               |
| ٤Y                             | (ب) مخالفة انجيل برنابا للحقائق التاريخية والجغرافية |
| X3                             | (ج) دیانة کاتب « انجیل برنابا »                      |
| ٤٩                             | (د) القاء الشبه على يهوذا                            |
| 04                             | (هـ) اثبات الأكاذيب في انجيل برنابا                  |
| ٥٤                             | ● تعلیـــق                                           |
|                                | البساب الثالث                                        |
| الاختلاف والاتفاق بين الأناجيل |                                                      |
| 90                             | الفصــل الأول: السبب في تأليف الأناجيل               |

| 00      | ــ انجيلا برئابا ولوقا                             |
|---------|----------------------------------------------------|
| 70      | _ مقدمة انجيل يوحنا                                |
| ٦٩      | الفصــل الثانى: الاختلاف بشأن المسيح               |
| ٧.      | اولا: في الأناجيل الأربعة                          |
| ٧٣      | ث <b>انية :</b> في انجيل برنابا                    |
| ٧٦      | • تحدير المسيح من العثرة فيه                       |
| ۸.      | • احسباس المسيح بالتدبير لقتله                     |
| ۸٣      | • تنبوءات المسيح بنجاته                            |
| ٨٩      | الفصــل الثالث: شخصية يهوذا                        |
| 90      | • حقيقة الصلب                                      |
| 1.1     | الفعسل الرابع: الختان                              |
|         | البساب الرابع                                      |
|         | من قضــايا الايمان                                 |
| 1.4     | <ul> <li>القضية الأولى: المسيح نبى مرسل</li> </ul> |
| 1 • • ٧ | أولا: المسيح في الأناجيل الأربعة                   |
| 111     | <b>ثانية :</b> في انجيل برنابا                     |
| 117     | • القضية الثانية: الاله الواحد                     |
| 174     | • القضية الثالثة: البشارة بالنبي عَلِيلةً          |
| 178     | اولا: وجود لفظ محمد في التوراة                     |
| 150     | ث <b>انياً :</b> لفظ محمد في الانجيل               |
| 177     | ث <b>الثاً :</b> نبوءات الأناجيل                   |
| 14.     | رابعة : النبوءة في انجيل برنابا                    |
| 188     | • القفسية الرابعة: شفاعة النبي محمد على المالية    |

رقم الايتاع: ٢٣٤٦ / ١٩٨٦





- أثار إنجيل برنابا الكثير من الجدل في جميع الأوساط.
- فقد استمات فريق فى تكذيب الكتاب والحكم بتزويره.
  - وفريق آخر هلل له.. وتمسك به.
- وفي محاولة للبحث عن الحقيقة نقدم لك هذا الكتاب.
  - 🕳 فهو جدید فی بابه ..

لأنه يعقد موازنة لأول مرة بين ماورد في الأناجيل الأربعة وماورد في إنجيل برنابا ..

- هل هناك مجال اتفاق فيما بينها؟.
  - هل هناك أوجه خلاف؟.
- أين الحقيقة في موضوعات العقيدة .. ؟ .
  - 0 الألوهية
  - 0 الرسالات.
    - الفداء.
- النبوءة بالرسالة الخاتمة .. رسالة محمد عَلَيْكُ
  - هل اختلف إنجيل برنابا عن الاناجيل الأربعة ؟ .
    - هل اتفق معها في بعض الأمور؟.
  - هذا وغيره ما يجيب عنه الكتاب.

دارالبشير



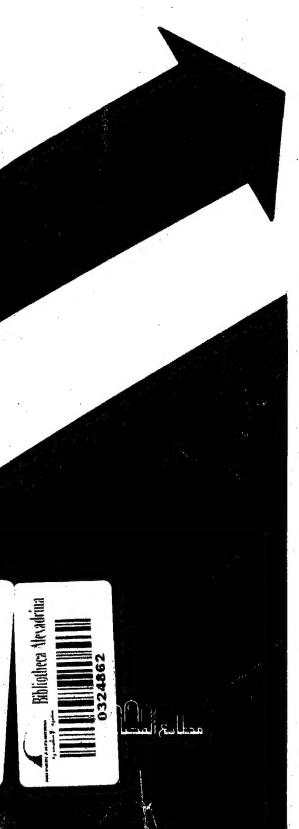